



ومِفْتاحِ بِابِهِ لِلدُّخُولِ لِمَنْ أَرَادَ إِلَيْهِ الوُصُولِ

تأليف الإمام السيد محمد عثمان الميرغني (الختم)

رمضای ۱٤۳۹هـ – یونیو ۲۰۱۸م



﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَيْكِ تَهُ. يُصُلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَثَأَيُّهَا



صدق الله العظيم

سورة الأحزاب: ٥٦



# قَالَ خَتْمُ أَهْلِ الْعِرْفَانِ السَّيِّم مُحَمَّم عُثْمَانِ ١ - جَاءَنِي رَجُلُ صَالِحٌ حَضْرَمِيُ، وَقَالَ لِي: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّقَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَنَامِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ صَلَاةٍ أَحَبُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَنَامِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ صَلَاةٍ أَحَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَلَيْكَ كُلَّ يَوْمٍ مُواظِباً عَلَيْهَا؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُ صَلَاةٍ إِلَيَّ الصَّلَاةُ النَّيِ أَلَفَهَا السَّيِّدُ مُحَمَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُ صَلَاةٍ إِلَيَّ الصَّلَاةُ النَّيِ أَلَفَهَا السَّيِّدُ مُحَمَّدُ عُمْمَانُ المِيرِغَيُّ المَكِّيُّ، وَهُو قَاعِدُ فِي مَكَّة، قَالَ الرَّجُلُ: ثُمَّ خَرَجْتُ عُثْمَانُ المِيرِغَيُّ المَكِّيُّ، وَهُو قَاعِدُ فِي مَكَّة، قَالَ الرَّجُلُ: ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ بِلَادِي حَضْرَمَوْتَ، طَالِباً مِنْكَ هَذِهِ الصَّلَاةَ، فَأَعْطَيْتُهُ النَّسُخَةَ مَنْ فَلَادِي حَضْرَمَوْتَ، طَالِباً مِنْكَ هَذِهِ الصَّلَاةَ، فَأَعْطَيْتُهُ النَّسُخَةَ فَنَقَلَ مِنْهَا.

٢ - أَخْبَرَ الْخَلِيفَةُ عَبْدُ الله بْن إِسْمَاعِيلَ اليَمَانِيُّ المَوْزِعِي، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَنَامِ، يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي سَنَةِ أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ، فَسَأَلَهُ أَيُّ الصَّلَاةِ أَحَبُّ إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتْحُ الرَّسُولِ صَلَاةُ السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتْحُ الرَّسُولِ صَلَاةُ السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ عُتْمَانَ المِيرِغَنِيِّ، فَهِي أَحَبُ الصَّلَاةِ إِلَيَّ، وَهِي هَذِهِ.



# بِسْ مِلْسَالِكُمْ الرَّحْ الرَحْ الْحَرْ الرَحْ الْحَرْجِ الرَحْ الْحَرْجِ الْمُعْ الْحَلْمِ الْحَلْ

وبِهِ الإِعَانَةُ بَدْءاً وَخَتْماً وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذَاتاً وَوَصْفَاً وَاسْماً

الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ التَّعَلَّقَ بِالذَاتِ المُحَمَّدِيَّةِ، وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا أَقْرَبَ الطُّرُقِ إِلَى حَضْرَتِهِ العَلِيَّةِ، وَجَعَلَهَا الوَاسِطَةَ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا أَقْرَبَ الطُّرُقِ إِلَى حَضْرَتِهِ العَلِيَّةِ، وَجَعَلَهَا الوَاسِطَةَ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا أَعْظَمَ وَاسِطَةٍ إِلَيْهَا بَهِيَّةٍ، وَالشُّكُرُ لِللهِ الَّذِي شَرَّفَنَا بِخِدْمَةِ جَنَابِهِ الرَّفِيعِ، وَعَظَّمَنَا بِتَأْلِيفِ الصَّلَاةِ عَلَى قَدْرِهِ المَنِيعِ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ المُصَلِّى عَلَى مَحْبُوبِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَاسِطَة مَطْلُوبِهِ، وَأَكْمَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى الدُّرَةِ البَيْضَاءِ، وعَلَى آلِهَا وَصَحْبِهَا مَا انْهَمَرَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَيْضاً.

وَبَعْدُ: فَيَقُولُ أَفْقَرُ الْخَلِيقَةِ إِلَى عَفْوِ الغَنِيِّ، رَقُّ المُصَلَّى عَلَيْهِ السَّنِّيِّ المُحَمَّدِيُّ الحُسَيْنِيُّ المَحَمَّدِيُّ الحُسَيْنِ المُحَمَّدِيُّ الحُسَيْنِ المُحَمَّدِيُّ الحُسَيْنِ المُحَمَّدِيُّ الحُسَيْنِ المُحَمَّدِيُّ الحُسَيْنِ المُحَمَّدِيُّ الحُسَيْنِ الحَسَيْنِ المُحَمَّدِيم، وَاعْلَمْ أَنَّ الحَسَيْنُ: قَدْ رُسِمَ فِي السُّويْدَاءِ حُبُّ هَذَا النَّبِيِّ الكَرِيم، وَاعْلَمْ أَنَّ الحَسَيْنُ: قَدْ رُسِمَ فِي السُّويْدَاءِ حُبُّ هَذَا النَّبِيِّ الكَرِيمِ، وَاعْلَمْ أَنَّ

أَعْظَمَ الطُّرُقِ إِلَى قُرْبِهِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَالتَّسْلِيم، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجْمَعَ بَعْضَ مَا صَلَّى بِهِ عَلَى نَفْسِهِ هُوَ وَصَحْبُهُ وَالتَّابِعُونَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَوَقَعَ الإِذْنُ بِشِيْءٍ فِي مِنَى، يُشِيرُ أُنَّهُ إِذَا وَقَعَتِ الزِّيَارَةُ يَحْصُلُ المُنَى، فَلَمَّا وَصَلْتُ إِلَى طِيبَةَ المَيْمُونَةِ طَابَ ثَرَاهَا، أَلَّفْتُ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ مَدَدِيَّةٍ غَيْرِ هَذِهِ، فَهِمَّ لِتَرَاهَا، ثُمَّ أَرَدْتُ هَذَا الجَمْعَ عَلَى نَسَق مَا ذَكَرْتُ آنِفاً، فَدَخَلْتُ الحُجْرَةَ وَوَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْ المُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي ذَلِكَ الصَّفَا، فَأَذِنَ وَأُمَدَّ بِسِرِّ بِالمَقْصُودِ وَفَا، فَبَدَأْتُ الخُطْبَةَ ثُمَّ إِلَى قَوْلِي بَهِيَّةٍ، وَتَرَكْتُهَا بَائِتَةً تَحْتَ السِّنْرِ لَيْلَةً هَنِيَّةً، وَسَأَلْتُ مِنْهُ قُبُولَهَا عَنِّي وَمِنَ الزَّهْ رَاءِ وَالصَّاحِبَيْنِ، وَقُبُولَ النَّاسِ لَهَا وَقَبُولَهَا مِنْهُمْ، فَجَادَ بِلَامَيْنِ، وَأَفَادَ أُنَّ بِهَا يَحْصُلُ سِرُّ الفَتْحِ وَالقُرْبِ مِنْهُ فِي الدَّارَيْنِ. وَأَنْبَأَ بِمَا لَا تَسَعُهُ عُقُولُ السَّامِعِينَ. وَجَمَعْتُهَا فِي الرَّوْضَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَكْفِيكَ هَذَا اعْتِمَاداً عَلَيْهِ. فَأُسْرِعُوا إِلَيْهَا أَيُّهَا الإِخْوَانُ، إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنْ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَن، وَمِنْ أَحْبَابِ سَيِّدِ وَلَدِ بِنْ عَدْنَانَ، وَجَعَلَتُهَا سَبْعَةَ أَبْوَابِ وَكُلُّ بَابِ يُقْرَأُ فِي يَـوْمِ لِلأَحْبَابِ، وَالبَـدْءُ بِالسَّبْتِ وَالخَـتْمُ

وَجَعَلْتُهَا مِنْ شُرُوطِ طَرِيقَتِي تَكْمِيلاً دُنْيَا وَأُخْرَى، وَجَعَلْتُ فِي كُلِّ بَابِ خَمْسَةَ فُصُولِ:

الفَصْلُ الأُوَّلُ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ وَأَمْزِجُهَا بِصَلَاةٍ تَصُولُ، وَفِي ذَلِكَ فَوَائِدُ جَمَّةُ، الأُولَى مِنْهَا أَنْ يَكُونَ قَارِئاً لِلحَدِيثِ وَتِلْكَ نِعْمَةُ، وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ قَارِئاً لِلحَدِيثِ وَتِلْكَ نِعْمَةُ، وَمِنْهَا أَنْ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ مُصَلِّعًا مَنْ تُنَالُ بِهِ الرَّحْمَةُ.

الفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا صَلَّى بِهِ عَلَى نَفْسِهِ الكَامِلَةِ فَيَكُونُ كُلَّ يَـوْمِ يَأْتِي بِبَعْضِ الصِّيَغِ النَّبَوِيَّةِ الشَّامِلَةِ، فَيَفُوزُ بِمَدَدِهِ الخَاصِّ ذِي الأَنْوَارِ الحَاصِلَةِ.

الفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا صَلَّى بَهِ الصَّحَابَةِ وَالصَّالِحُونَ وَالتَّابِعُونَ فَيَحْظَى كُلَّ يَوْمٍ بِسِرِّهِم المَتِينِ.

الفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا صَلَّى بَهِ بَعْضُ العَارِفِين، فَيَجِدُ فَيْضَهُمْ وَالتَّمْكِينَ.

الفَصْلُ الخَامِسُ فَصْلُ الْخَاتِمَةَ فِي بَعْضِ مَا جَرَى عَلَى لِسَانِ هَذَا الْحَقِيرِ، مَعَ بَعْضِ أَدْعِيَةٍ نَبُويَّةٍ، مَنَحَهُ اللهُ حُسْنَ الْحَاتِمَةِ وَسَمَّيْتُهَا: (فَتْحَ الرَّسُولِ وَمِفْتَاحَ بَابِهِ لِلدُّخُولِ لِمَنْ أَرَادَ إِلَيْهِ الوُصُولَ) وَصَمَّيْتُهَا: (فَتْحَ الرَّسُولِ وَمِفْتَاحَ بَابِهِ لِلدُّخُولِ لِمَنْ أَرَادَ إِلَيْهِ الوُصُولَ) ، وَأَسَالُ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القَبُولُ.

فَقَلَتْ مُسْتَمِداً مِنْ مِشْكَاةِ ذَاتِهِ وَشِيخِي وَالزَّهْ رَاءِ وَضَجِيعَيْهِ وَأُهْلِ حَضَرَاتِهِ: اعْلَمُوا إِخْوَانِي أَيَّدَنِي اللهُ وَإِيَّاكُمْ بِنُورِ الأَنْسِ، وَجَمَعَنى وَإِيَّاكُمْ جِحَضْرَةِ القُدْسِ، أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً هُوَ بَابُ الْحَضْرَةِ الإِلَهِيَّةِ، وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ هِيَ المِفْتَاحُ لِلدَّوَاوِينِ الرَّبَانِيَّةِ، فَمَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، فَلْيَسْتَحْضِرْ أَنَّهُ حَاضِرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَنَّهُ آتٍ بِهَا عِنْدَ جَنَابَهِ المُعْظِّمِ، وَلْيَتَخَيَّلْ أَنَّهُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ المُكَرَّمِ، فَإِنَّهُ بِنُورِهِ مَلأَ الكِيَانَ، وَحَاضِرٌ سِرُّهُ عِنْدَ كُلِّ مُصَلِّ وَإِنْسَانِ، كَمَا قَالَتِ السَّادَةُ الصُّوفِيَّةُ: بِأَنَّ المُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْجُودٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَفِيٌّ كُلِّ مَكَانِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَقِيقَةِ وَشُهُودِهَا فَقَدْ تَمَّ المَقْصُودُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَتَمَثَّلْ أَنَّهُ مُشَاهِدٌ لِذَلِكَ الْحَبِيبِ المَحْمُودِ، وَلْيَتَخَيَّلْ صُورَتَهُ المَذْكُورَةَ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ النَّفِيسَةِ، وَإِنْ سَبَقَتْ لَهُ رُؤْيَةٌ وَلَوْ فِي مَنَامِهِ فَلْيَتَخَيَّلْ تِلْكَ الطَّلْعَةَ الأَنِيسَةَ، فَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ ذَلِكَ

وَسَبَقَتْ لَهُ زِيَارَةً فَلْيَتَخَيَّلْ أَنَّهُ وَاقِفً فِي المُوَاجَهَةِ أَوِ الرَّوْضَةِ، فَإِنْ لَمْ تَسْبِقْ لَهُ فَلِيَنْظُرْ مَا صَوَّرَتُهُ فِي هَذِهِ الوَرَقَةِ مِنْ الرَّوْضَةِ وَالمُوَاجَهَةِ وَمِثَالَ الْحَرَمِ النَّبُويِّ. فَإِنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذَا فَقَدْ فَازَ بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ وَالسِّرِّ القَويِّ. فَحَافِظْ عَلَيْهَا أَيُّهَا المُصَلِّى خُصُوصاً عِنْدَ اسْتِعْمَالِكَ صَلَاتِي: (فَتَحَ الرَّسُولُ وَمِفْتَاحُ بَابِهِ لِلدُّخُولِ لِمَنْ أَرَادَ إِلَيْهُ الوُصُولَ). أَوْصَلَنَى اللهُ وَإِيَّاكَ إِلَى جَنَابِهِ، وَجَعَلَنَى وَإِيَّاكَ مِنْ خَوَاصِّ أَحْبَابِهِ آمِينْ. وَقَدْ جَعَلْتُ هَذِهِ النُّبْذَةَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَدْخَلَتُهَا فِي الحُجْرَةِ فَتَمَّ القَصْدُ إِنْ شَاءَ اللهُ والنُّصْرَةُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ آمِينَ.

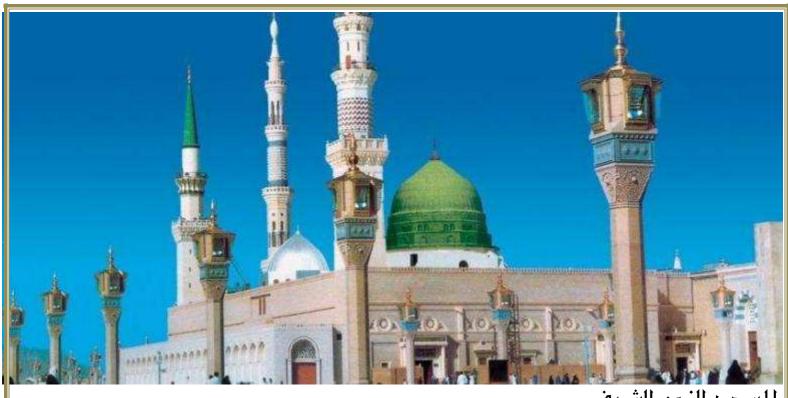

المسجد النبوي الشريف



المواجهة النبوية الشريفة

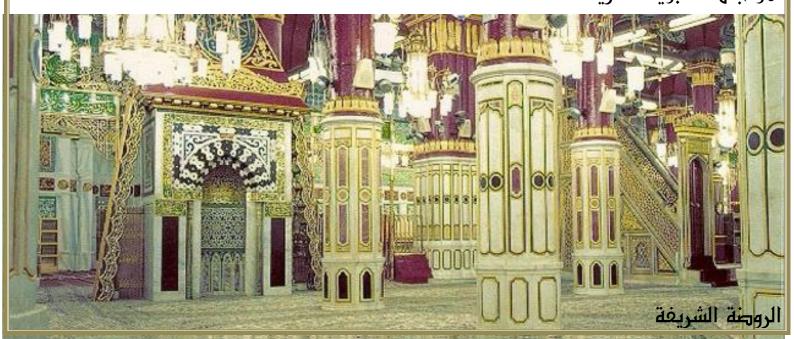



اللهم بجاه نبيك سيدنا محمد صلَّر الله عليه وسلم، ومكانته لديك، ومحبتك له، ومحبته لك، أسألك أر تصلر وتسلم عليه، وعلى آله وصحبه، وضاعف اللهم محبتر فيه، وعرفنر اللهم بحقّه ورتبته، ولجمعنر عليه، ومتعّنر برؤيته، وأسعدنر بمكالمته، وارفع عنر العوائق والعلائق، والحجاب والوسائك، وشنف سمعر معه بلذيذ الخصاب، وهيئنس للتلقس منه، وأهلنس لخدمته، ولجعلنى من أهل خصوصيته، ولجعل صلاتى عليه نورل نيّراً كاملاً مُكمّلاً صاهرا مُصمّرا، مَاحِيا كل صلم وللمه، وشكٍ وشركٍ وكفر ووزير وزوي، ولجعلما سبباً للتمحيص ومرقير ، لأنال بها أعلى مقام الإخلاص وللتخصيص، حتى لا تبقى في ريانية لغيرك، وحتى أصلم لحضرتك، وأكور سن أهر خصوصيتك، مُسْتمسِكاً بآدابه صلى الله عليه وسلم، ومُستودا من حضرته العالية فركل وقت وحين.

يا الله يا نوريا حق با مبين (ثلاث مرات).

الباب الأول في حزب يوم السبت الفصل الأول في الصلاة عليه بها قاله في فضل الصلاة على جنابه لدى الله ولديه فضل الصلاة على جنابه لدى الله ولديه

### بِسْ مِلْ ٱلرَّحِيمِ

اَللَّهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ نَفَسٍ وَلَمْحَةٍ وَلَحْظَةٍ، وَطَرْفَةٍ يَطْرِفُ بِهَا أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَأَهْلِ الأَرْضِ، وَكُلِّ شَيْءٍ هُوَ فِي عِلْمِكَ كَائِنُّ أَوْقَدَ كَان، أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَمَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فقُلْتُ: آمِينَ، وَقَالَ: مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا، فَلَمْ يَبَرَّهُمَا، فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَقُلْتُ: آمِينَ ، وَقَالَ: مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَقُلْتُ: آمِينَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا تُلَى هَذَا الْحَدِيثُ فِي تَنْبِيهِ الْغَافِلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الْيَقِينِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ يَوْمَا، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قَدْ جِئْتُكِ بِبِشَارَةٍ لَمْ آتِ بِهَا أَحَداً قَبْلَكَ، وَهِيَ أَنَّ الله

تَعَالَى يَقُولُ لَكَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، غُفِرَ لَهُ إِنْ كَانَ قَاعِداً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ، فَعِنْدَهَا خَرَّ كَانَ قَاعِداً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ، فَعِنْدَهَا خَرَّ سَاجِداً شُكْراً للهِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا ذُكِرَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المُسْتَظُرِفِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الفَائِزِينَ بِحِفْظِ المُصْحَفِ. المُصْحَفِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى الرَّاحِمِ لَنَا بِقَوْلِهِ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَعَمِّمُوا، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قُرِئَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي فَعَمِّمُوا، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قُرِئَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي شَرْحِ الشِّرْعَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الشَّرَفِ وَالرِّفْعَةِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى الآمِرِ لَنَا بِقَوْلِهِ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِتَحْمِيدِ اللهِ تَعَالَى والثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ، وَيُحْثِرُ مِنْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ، اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ، وَيُحْثِرُ مِنْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الجَامِعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْجَامِعِ الشَّغِيرِ وَلِوامِعِ الأَنْوَارِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ البَرَرةِ الأَخْيَارِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى المُذَكِّرِ لَنَا بِقَوْلِهِ: إِذَا نَسِيتُمْ شَيْئاً فَصَلُّوا عَلَى تَذْكُرُوهُ إِنْ شَاءَ اللهُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ

مَا كُرِّرَ هَذَا الْحَدِيثُ لِإِبْنِ الْجَزَرِيِّ فِي الْحِصْنِ الْحَصِين، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ السِّرِ الْمَتِينِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى القَائِلِ لِأَبِي بْنِ كَعْبِ حِينَ قَالَ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلُّهَا، إِذَا تُصْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَر لَكَ ذَنْبُكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ قِسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا سُمِعَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المَصَابِيح، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ السَّنَنِ الصَّالِح.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى المُنَبِّهِ لَنَا بِقَوْلِهِ: أَرْبَعُ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ، وَأَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَأَنْ يَسْمَعَ النِّدَاءَ، وَلَا يَشْهَدُ مِثْلَ مَا يَشْهَدُ الْمُؤَذِّنُ، وَأَنْ الصَّلَاةِ، وَأَنْ يَسْمَعَ النِّدَاءَ، وَلَا يَشْهَدُ مِثْلَ مَا يَشْهَدُ الْمُؤذِّنُ، وَأَنْ أَذْكَرَ عِنْدَهُ فَلَا يُصَلِّي عَلِيَّ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا نُظِرَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي تَنْبِيهِ الغَافِلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الرُّحَمَاءُ بَيْنَهُمُ الْأَشِدَاءِ عَلَى الكَافِرِينَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى المُقَرِّبِ لَنَا بِقَوْلِهِ: أَقْربُكُمْ مِنِي عَلِيسًا أَكْثَرَكُمْ عَلَيْ صَلَاةً، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا حُبِيسًا أَكْثَرَكُمْ عَلَيْ صَلَاةً، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا حُبِيهِ حُبِي هَذَا الْحَدِيثُ فِي المُسْتَظُرفِ وَالنَّرْهَةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ التَّارِكِينَ لِكُلِّ شُبْهَةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى المُشَّرِفِ لَنَا بِقَوْلِهِ: أَكْثِرُوا الصَّلاةَ عَلَى، فإن صَلاتَكمْ عَلَى مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِكُمْ، واطْلُبُوا لِى الدَّرَجَةَ والوَسِيلَة، فإن صَلاتَكمْ عَلَى مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِكُمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا فإنَّ وَسِيلَتِي شَفَاعَةٌ لَكُمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قِيلَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ المُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ المُنيرِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى المُطَهِّرِ لَنَا بِقَوْلِهِ: أَكْثِرُوا الصَّلاةَ عَلَيْهِ مَدَدَ مَا رَاجَعَ عَلَيْهُ الْكُهُمَّ مَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رَاجَعَ عَلَيْهُ الْكُهُمَّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رَاجَعَ عُكِيْهُ الْخَدِيثَ فِي الْحِصْنِ الْحَصِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّادَةِ الْأَكْرَمِين. الْأَكْرَمِين.

اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى الدَّاعِي لَنَا بِقَوْلِهِ: أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلاةِ عَلَى فِي يَوْمِ الجُمْعَةِ، فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ المَلائِكَةُ، وَإِنْ أَحَدُ صَلَّى عَلَى إِلاَّ عُرِضَتْ عَلَى صلاتُهُ حَتّى يَفْرُغ مِنْهَا، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا حُدِّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَعَلَى وَصَحْبِهِ وَكُلَّ عَشِيرٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى المُنَبِّهِ لَنَا بِقَوْلِهِ: أَكْثِرُوا مِنْ الصَّلاةِ عَلَىَّ فِي اللَّهْ المَنبِّهِ لَنَا بِقَوْلِهِ: أَكْثِرُوا مِنْ الصَّلاةِ عَلَىَّ فِي اللَّيْلَةِ الغَرَّاءِ واليَوْمِ الأَزْهَر، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تُعْرَضُ الصَّلاةِ عَلَىَّ فِي اللَّيْلَةِ الغَرَّاءِ واليَوْمِ الأَزْهَر، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تُعْرَضُ

عَلَيَّ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا كُرِّرَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْحَامِعِ الصَّغِيرِ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ عَلَى نَهْجِهِ يَسِيرُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى المُبَشِّرِ لَنَا بِقَوْلِهِ: أَكْثِرُوا مِنْ الصَّلاةِ عَلَيَّ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ، فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمِ الصَّلاةِ عَلَيَّ فِي تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِي مَنْزِلَةً، اَللَّهُمَّ صَلِّ جُمُعَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِي مَنْزِلَةً، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رُدِّدَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ المُنْفِقِينَ مِنْ القَلِيلِ وَالكَثِيرِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلاةِ عَلَى قِي يَوْمِ الجُمْعَةِ ولَيْلَةِ الجُمْعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ كُنْتُ لهُ شَهِيداً أَوْ شَافِعاً يَوْمَ القِيَامَة، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا أُثْبِتَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْ أَنْسٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ السِّرِ الأَنْفَسِ. الأَنْفَسِ. الأَنْفَسِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى المُرْشِدِ لَنَا بِقَوْلِهِ: الْبَخِيلُ الَّذِي ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا دُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي مِشْكَاةِ المَصَابِيحِ الزَّاهِرِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَجِلاّءِ الأَكبِر.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ عَدَدَ مَا نُقِلَ هَذَا فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ عَدَدَ مَا نُقِلَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالحِصْنِ الحَصِينِ عَنْ الحُسَيْن، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ النَّصْرِ وَالتَّمْكِينِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى الدَّالِّ لَنَا بِقَوْلِهِ: الْدُّعَاءُ بَعْدَ الصّلَاةِ عَلَيْ لَا يُرَدُّ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا ذُكِرَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَيْ المُسْتَظْرِفِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ المُتَّصِفِينَ بِالرِّفْقِ وَالعَظْفِ. فِي المُسْتَظْرِفِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ المُتَّصِفِينَ بِالرِّفْقِ وَالعَظْفِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى القَائِلِ: الْدُّعَاءُ مَحْجُوبٌ حَتَى يُصَلَّى عَلَيْهِ عَدَدَ مَا تَرَوَّحَتِ التَّفُوسُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي رَوْضَةِ العُلَمَاءِ عَنْ أَنْسٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ السِّرِ۔ الْحَدِيثِ فِي رَوْضَةِ العُلَمَاءِ عَنْ أَنْسٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ السِّرِ۔ السِّرِ فَي رَوْضَةِ العُلَمَاءِ عَنْ أَنْسٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ السِّرِ۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى المُوسِّعِ لَنَا بِقَوْلِهِ: الْصَّلَاةُ عَلَيَّ تَنْفِي الفَقْر، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا كُشِفَ هَذَا الْحَدِيثُ الْفَقْر، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا كُشِفَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي إِبْنِ الْجَزَرِيِّ عَنْ جَابِرٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَكُلِّ أَنْصَارِيٍّ وَمُهَاجِرٍ. في إِبْنِ الْجَزَرِيِّ عَنْ جَابِرٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَكُلِّ أَنْصَارِيٍّ وَمُهَاجِرٍ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى المُتَعَطِّفِ لَنَا بِقَوْلِهِ: الصَّلَاةُ عَلَيَّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى المُتَعَطِّفِ لَنَا بِقَوْلِهِ: الصَّلَاةُ عَلَيَ

نُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الجُمْعَةِ ثَمَانِينَ مَرَّةً، غَفَرَ اللهُ لَهُ

الفصل الثاني في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى إِنْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى المُرْشِدِ لِفَضْلِ هَذِهِ الصَّلَاة كَمَا فِي كَشْفِ الْغُمَّة بِقَوْلِهِ: هَكَذَا عَدَّهُنَّ فِي يَدِيَّ جِبْرِيلُ، وَقَالَ: عَدَّهُنَّ فِي يَدِيَّ مِيكَائِيلُ، وَقَالَ: عَدَّهُنَّ فِي يَدِيَّ إِسْرَافِيلُ، وَقَالَ: عَدَّهُنَّ فِي يَدِيَّ يَدِيَّ مِيكَائِيلُ، وَقَالَ: عَدَّهُنَّ فِي يَدِيَّ إِسْرَافِيلُ، وَقَالَ: عَدَّهُنَّ فِي يَدِيَّ يَدِيَّ مِيكَائِيلُ، وَقَالَ: عَدَّهُنَّ فِي يَدِي إِسْرَافِيلُ، وَقَالَ: عَدَّهُنَّ فِي يَدِيَّ رَبُّ الْعِزَةِ جَلَّ جَلَالَهُ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ بِهِنَّ شَهِدْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالشَّهَادَةِ، وَشَفَعْتُ لَهُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اَللَّهُمَّ أَجْعَل صَلَوَاتِك وَبَرَكَاتِكَ عَلَى أَلْ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اَللَّهُمَّ أَجْعَل صَلَوَاتِك وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَأَهْلِ بِيْتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَالْ حُمَّدِ، وَالْ حُمَّدِ، وَالْ حُمَّدِ، وَالْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَالْ مُعَمَّدٍ، وَالْ مُحَمَّدٍ، وَالْ مُحَمَّدٍ، وَالْ مُحَمَّدٍ، وَالْ مُحَمَّدٍ، وَالْ مُعَمَّدٍ، وَالْ مُعَمَّدٍ، وَالْ مُحَمَّدٍ، وَالْ مُحَمَّدٍ مَا لَعْتَ مُعْلَدٍ مُ الْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَمَّدٍ، وَالْ مُعَلَدُهُ مَا اللَّهُ مُعَمَّدٍ، وَالْ مُعْمَدِهُ مَا اللَّهُ مُعَلَدٍ اللْهُ مُعَمَّدٍ مَا اللَّهُ مُعَمَّدٍ مُ اللَّهُ مُعَلَدٍ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْمَادِهُ مَا الْمُ الْمُعْمَّدِ مَا الْمُعْمَادِهُ مَا اللْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادُهُ الْمُعْمُ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمَادُهُ اللّهُ الْمُعْمَادُهُ الْمُعْمِ الْمُعْمَادِهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُعُمُ الْمُعْمَادُمُ الْمُعْم

صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَسَلِّمْ عَلَى وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَتَحَنَّنْ عَلَى مُحَمَّدٍ، مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَتَحَنَّنْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَتَحَنَّنْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَعِيدٌ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَهْلِ بِيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَفْلِ بِيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتْ عَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَفْلِ بِيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

آلدَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَنْزِلُهُ المَنْزِلَ المُقَرَّبَ عِنْدَكَ فِي الْجَنَّةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مُ وَعَلَى آلَ مُعَلَى مُحْرِدٍ وَعَلَى آلَ مُعَلَى مُحْرَدٍ مُ أَلَّا مُعَلَى مُعْمُ مُ أَلَا مُعْمُ مُ أَلَا لَا لَهُ مُحْمَدٍ مُ أَلَا لَا مُعْمُ مُ أَلَا لَا أَلَا مُعْمُ مُ أَلَا لَا مُعْمُ مُ أَلَا لَا مُعْمُ مُ أَلَا مُ أَلَا لَا مُعْمُ مُ أَلَا

### الفصلِ الثالث في صلاة الصَّحب والتابعين

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ، عَلَى سَيِدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْخَيْرِ وَإِمَامِ الْمُنْقِينَ وَخَاتِمِ النَّبِيِينَ، مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْخَيْرِ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ فِيهِ الأَوَّلُونَ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ فِيهِ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتْ عَلَى إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

١ هذه الصلاة لسيدنا علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه .

٢ هذه الصلاة لسيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه .

اَللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتى فِي كُلِّ كَرْبِ، وَأَنْتَ رَجَائِي فِيكُلِّ شِدَّةٍ، وَأَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْر نَزَلَ بِي ثِقَةٌ وَعُدَّةً، فَكَمْ مِنْ كَرْبِ قَدْ يَضْعُفُ عَنْهُ الْفُؤَادُ، وَتَقِلُّ فِيهِ الْحِيلَةُ، وَيَرْغَبُ عَنْهُ الصَّدِيقُ، وَيَشْمَتُ بِهِ الْعَدُوُّ، أَنْزَلْتُهُ بِكَ وَشَكُوْتُهُ إِلَيْكَ، فَفَرَّجْتَهُ وَكَشَفْتَهُ، فَأَنْتَ صَاحِبُ كُلِّ حَاجَةٍ وَوَلَيُّ كُلِّ نِعْمَةٍ، أَنْتَ الَّذِي حَفِظْتَ الْغُلامَ بصَلاحِ أَبَوَيْهِ، فَاحْفَظْنِي بِمَا حَفِظْتُهُ بِهِ، وَلَا تَجْعَلْنِي فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، وَأُسْأَلُكَ بِالإِسْمِ الْأَعْظَمِ الذِّي إِذَا سُئِلْتَ بِهِ كَانَ حَقًّا عَلَيْكَ أَنْ تَجِيبَ، أَنْ تُصِلّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَقْضِي حَاجَتِي.

## الفصل الرابع فیما صلّی به کُمّل العارفین

اَللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِ اللهِ الْعَظِيمِ، الَّذِي مَلاَّ أَرْكَانَ عَرْشِ الله الْعَظِيمِ، وَقَامَتْ بِهِ عَوَالِمُ اللهِ الْعَظِيمِ، أَنْ تُصَلِّى عَلَى مَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ، وَعَلَى آلِ نَبِيِّ اللهِ الْعَظِيمِ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِ اللهِ الْعَظِيمِ، فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللهِ عَظَمَةِ ذَاتِ اللهِ الْعَظِيمِ، فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللهِ الْعَظِيمِ، صَلاَةً دَائِمَةً بِدَوَامِ اللهِ الْعَظِيمِ، تَعْظِيماً لِحَقِّكَ يَا مَوْلاَنَا يَا الْعَظِيمِ، صَلاَةً دَائِمةً بِدَوَامِ اللهِ الْعَظِيمِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَاجْمَعْ مُحَمَّدُ يَا ذَا الْخُلُقِ الْعَظِيمِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَاجْمَعْ مُحَمَّدُ يَا ذَا الْخُلُقِ الْعَظِيمِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَاجْمَعْ بَيْنَ الرُّوحِ وَالنَّفْسِ، ظَاهِراً وَبَاطِناً يَقَظَةً بَيْنِ وَبَيْنَهُ أَنْ يَا رَبِّ رُوحًا لِذَاتِي مِنْ جَمِيعِ الْوُجُودِ، فِي الدُّنْيَا قَبْلَ وَمَنَامَا، وَاجْعَلْهُ يَا رَبِّ رُوحًا لِذَاتِي مِنْ جَمِيعِ الْوُجُودِ، فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الآخِرَةِ يَا عَظِيمُ (ثَلاثاً).

اَللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى مَنْ مِنْهُ انْشَقَّتِ الأَسْرَارُ، وَانْفَلَقَتِ الأَنْوَارُ، وَانْفَلَقَتِ الأَنْوَارُ، وَانْفَلَقَتِ الأَنْوَارُ، وَانْفَلَقَتِ الْأَنْوَارُ، وَلَهُ وَفِيهِ ارْتَقَتِ الْخَقَائِقُ، وَتَنَزَّلَتْ عُلُومُ آدَمَ فَأَعْجَزَ الْخَلاَئِقِ، وَلَهُ

١ هذه الصلاة للقطب الرئيس السيد أحمد بن إدريس رضي الله عنه و أمدنا بمدده .

لا هذه الصلاة المشيشية، للسيد عبدالسلام بن مشيش رضي الله عنه، جليلة القدر، قال السيد أحمد بن إدريس رضي الله عنه، وكذلك قال السيد الميرغني المحجوب رضي الله عنه: هذه الصلاة لا يوازنها شئ من الصلاة إلا ما جاءت به سنة أو ماثلها في المعاني والصفات، ذكره في النفحات القدسية للمحجوب.

تَضَاءَلَتِ الْفُهُومُ، فَلَمْ يُدْرِكُهُ مِنَّا سَابِقٌ وَلاَ لاَحِقُّ، فَرِيَاضُ الْمَلَكُوتِ بِزَهْرِ جَمَالِهِ مُونِقَةً، وَحِيَاضُ الْجَبَرُوتِ بِفَيْضِ أَنْوَارِهِ مُتَدَفِّقَةً، وَلاَ شَيْءَ إِلاَّ وَهُوَ بِهِ مَنُوطً، إِذ لَوْلاَ الْوَاسِطَةُ لَذَهَبَ كَمَا قِيلَ الْمَوْسُوطُ، صَلاَّةً تَلِيقُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْهِ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ سِرُّكَ الْجَامِعُ الدَّالُ عَلَيْكَ، وَحِجَابُكَ الأَعْظَمُ الْقَائِمُ لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، اللَّهُمَّ أَخْفِي بِنَسَبِهِ وَحَقِّقْنِي جِحَسَبِهِ، وَعَرِّفْنِي إِيَّاهُ مَعْرِفَةً أَسْلَمُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْجَهْلِ، وَأَكْرَعُ بِهَا مِنْ مَوَاهِبِ الْفَضْلِ، وَاحْمِلْنِي عَلَى سَبِيلِهِ إِلَى حَضْرَتِكَ حَمْلاً مَحْفُوفاً بِنُصْرَ تِك، وَاقْدِفْ بِي عَلَى الْبَاطِلِ فَأَدْمَغَه، وَزُجَّ بِي فِي جِحَارِ الأَحَدِيَّةِ، وَانْشُلْنِي مِنْ أَوْحَالِ التِّوْحِيدِ، وَأَغْرِقْنِي فِي عَيْنِ بَحْرِ الْوَحْدَةِ، حَتَّى لاَ أَرَى وَلاَ أَسْمَعَ وَلاَ أَجِدَ وَلاَ أَحِسَّ إِلاَّ بِهَا، وَاجْعَلِ اللَّهُمِّ الْحِجَابَ الأعْظَمَ حَيَاةً رُوحِي، وَرُوحِهِ سِرَّ حَقِيقَتِي، وَحَقِيقَتِهِ جَامِعَ عَوَالِمِي، بِتَحْقِيقِ الْحَقِّ الأُوَّلِ، يَا أُوَّلُ يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ، اسْمَعْ نِدَائِي، بِمَا سَمِعْتَ نِدَاءَ عَبْدِكَ زَكَرِيَّا، وَانْصُرْ نِي بَكَ لَكَ، وَأَيِّدْنِي بِكَ لَكَ، وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ غَيْرِكَ، اللَّهُ اللهُ اللهُ، إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادِ، رَبَّنَا آتِنَا مِنْ

لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً (ثَلاثًا)، إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً. صَلَواتُ الله تَعَالَى، وسَلامُهُ وَتَحياتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكاتُهُ، عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ، النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، عَدَدَ الشَفْعِ وَالوَثْرِ، وَعَدَدَ كَلِماتِ رَبِّنا التَّامَّاتِ المُبَارَكات، سُبْحَانَ رَبِّكَ الشَفْعِ وَالوَثْرِ، وَعَدَدَ كَلِماتِ رَبِّنا التَّامَّاتِ المُبَارَكات، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الشَفْعِ وَالوَثْرِ، وَعَدَدَ كَلِماتِ رَبِّنا التَّامَّاتِ المُبَارَكات، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْشَفْعِ وَالوَثْرِ، وَعَدَدَ كَلِماتِ رَبِّنا التَّامَّاتِ المُبَارَكات، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَنْ الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا وَبَشِيرِنَا وَسِرَاجِنَا وَقُرَة أَعْيُنِنَا وَوَسِيلَتِنَا إِلَى رَبِّنَا، أَبِي القَاسِم الأَمِينِ، مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيّكَ وَرَسُولِكَ، النّبِيِّ الأُمِّيّ، وَعَلَى آلِهِ الأَمِينِ، مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيّكَ وَرَسُولِكَ، النّبِيِّ الأُمِّيّ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِه وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيّتِهِ، أَفْضَل صَلَاةٍ وَأَزْكَى سَلَامٍ، وَأَنْمَى بَركَةٍ، وَأَصْحَابِه وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيّتِهِ، أَفْضَل صَلَاةٍ وَكُرُوفِهِ، وَنُقَطِه وَشَكْلِهِ عَدَدَ سُورِ القُرآنِ العَظِيمِ، وَآيَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ وَحُرُوفِهِ، وَنُقَطِه وَشَكْلِهِ وَمُحْمَدِهِ وَسَكَنَاتِهِ، وَمُعْجَمِهِ وَمُهْمَدِهِ، وَمُفَصَّلِهِ وَمُجْمَلِهِ، وَجُزئيّاتِهِ وَكُلِيّاتِهِ، وَمَنْطُوقِهِ وَمَفْهُومِهِ وَإِشَارَاتِهِ، وَخَاصِّهِ وَعَامِهِ، وَنَاسِخِهِ وَكُلِيّاتِهِ، وَمَنْطُوقِهِ وَمَفْهُومِهِ وَإِشَارَاتِهِ، وَخَاصِّهِ وَعَامِهِ، وَنَاسِخِهِ وَمُنْسُوخِهِ، وَأَمْرِه وَنَهْيِهِ، وَوَعْدِه وَوَعِيدِه، وَقِصَصِه وَأَمْرَه وَنَهْيِه، وَعَامِهِ وَعَامِهِ وَعَامِه وَعَادِه مَا وَعَدِه وَوَعِيدِه، وقِصَصِه وَأَمْرَه وَنَهْيِه، وَعَدَد مَا وَعَيدِه، وقِصَصِه وَأَمْثَالَه، وَعَدَد مَا

١ هذه الصلاة للسيد الشيخ يحيى بن عبدالرحمن المقدسي رضي الله عنه .

اللهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ الأَصْلِ النَّورَانِيَّةِ، وَلَمْعَةِ القَبْضَةِ الرَّمَانِيَّةِ، وَأَفْضَلِ الخَلِيْقَةِ الإِنْسَانِيَّةِ، وَأَشْرَفِ الضَّوْرَةِ الحِسْمانِيَّةِ، وَمَعْدِنِ الأَسْرَارِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَخَزائِنِ العُلوُمِ الإصْطِفَائِيَّةِ، صَاحِبِ القَبْضَةِ الأَصْلِيَّةِ، وَالْبَهْجَةِ السَّنِيَّةِ، وَالرُّتْبَةِ العَلِيَّةِ، مَنِ انْدَرَجَتِ النَّبِيُّوْنَ تَحْتَ لِوَائِهِ، فَهُمْ مِنْهُ وَ إِلَيْهِ، وَالرُّتْبَةِ العَلِيَّةِ، مَنِ انْدَرَجَتِ النَّبِيُّوْنَ تَحْتَ لِوَائِهِ، فَهُمْ مِنْهُ وَ إِلَيْهِ، وَصَلِّ وَسَلِّ وَسَلِّ مَنْ أَفْنَيْتَ، وَسَلِّمْ مَنْهُ وَ إِلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَ رَزَقْتَ وَالْمَيْنَ، وَسَلِّمْ تَسْلِيْماً كَثِيْراً وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، السَّيِّدِ الكَامِلِ الفَاتِحِ الخَاتِم، مِيمِ المَحْدِ وَحَاءِ الرَّحْمَةِ، وَمِيمِ المُلْكِ وَدَالِ الدَّوَامِ، صَلَاةً دَائِمَةً بِدوَامِ مُلْكِكَ، بَاقِيَةً بِبَقَاءِ عِزِّكَ، لَا يُعَادِلُهَا شَيءٌ دُونَ عِلْمك، كَائِمَةً بِدوَامِ مُلْكِكَ، بَاقِيَةً بِبَقَاءِ عِزِّكَ، لَا يُعَادِلُهَا شَيءٌ دُونَ عِلْمك، عَدَدَ مَا كَانَ وَعَدَدَ مَا يَصُونُ، وَعَدَدَ مَا هُوَ كَائِنٌ فِي مُلْكِكَ إِلَى يَوْمِ الدِّين، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ.

ا هذه الصلاة للقطب النبوي والشريف العلوي السيد أحمد البدوي رضي الله عنه وأمدنا بمدده آمين .
 ٢ هذه الصلاة روى ناقلها أنها بأربعة عشر ألف مرة، وروى أنه رآى النبي صلى الله عليه وسلم .

اَللَّهُمَّا صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةً وَسَلَاماً أَنْتَ لَهُمَا أَهْلُ، وَهُوَ لَهُمَا أَهْلُ، عَدَدَ مَا عَلِمْتَ، وَزِنَةَ مَا عَلِمْتَ، وَمِلْءَ مَا عَلِمْتَ، وَأَدِمْ ذَلِكَ أَبَداً بِدَوَامِكَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ كَذَلِكَ، وَالحَمْدُ للهِ عَلَى ذَلِكَ، وَالحَمْدُ للهِ عَلَى ذَلِكَ، وَالحَمْدُ للهِ عَلَى ذَلِكَ، وَالحَمْدُ للهِ عَلَى ذَلِكَ، وَالحَمْدُ للهِ عَلَى ذَلِكَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُورُهُ، وَرَحْمَةُ الْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ، عَدَدَ مَنْ مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِيَ، وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ، صَلاَةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَتُحِيطُ بِالْحُدِّ، صَلاَةً لاَ غَايَةً لَهَا وَلاَ انْتِهَاء، وَلاَ أَمَدَ لَهَا وَلاَ انْقِضَاءَ، صَلاَةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ، بَاقِيَةً بِبَقَائِكَ، وَعَلَى اللهِ عَلَى ذَلِكَ.

اَللَّهُمَّا يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَأَجْزِ مُحَمَّداً عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا عَلَمتَ، وَزِنَةَ مَا عَلَمتَ، وَزِنَةَ مَا عَلَمتَ، وَمِلْءَ مَا عَلَمتَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وعَلَى كُلِّ نَبِيِّ، وَعَلَى كُلِّ وَبِيْ، وَعَلَى كُلِّ وَلِيٍّ (عَشْرَاً). وَعَلَى جِبْرِيلَ وَعَلَى كُلِّ مَلَكٍ، وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَعَلَى كُلِّ وَلِيٍّ (عَشْرَاً).

ا هذه الصلاة للسيد الشيخ عبدالمعطي المالكي نفعنا الله به، ذكر أن المرة منها بهائة ألف مرة .
 ٢ هذه الصلاة للسيد العارف بالله الجواد السيد علوي الحداد نفعنا الله به .



اَللَّهُمَّا صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ يَا أَحَدُ (ثَلَاثاً).

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى إِنْسَانِ عَيْنِ الْمَمَالِكِ، وَرُوحِ دَوَائِرِ الْمَدَدِ وَالمَسَالِكِ، ظِلِّكَ الْمَمدُودِ لِكُلِّ مُقَرَّبٍ، وَفِيْئِكَ المَسْعُودِ لِكُلِّ مُقَرَّبٍ، وَفِيْئِكَ المَسْعُودِ لِكُلِّ مُقَرَّبٍ، وَفِيْئِكَ المَسْعُودِ لِكُلِّ مُحَبَّبٍ، سِرَّ حَقَائِقِ الجَمَالِ الأَعْظَمِ، وَنُورِ دَقَائِقِ الجَلالِ الأَكْرَم، قِبْلَةِ التَّجَلِّ الذَّاتِي، وَمَظْهَرِ الثُّورِ الصَّفَاتِي، وَمَجْلَى الاسْمِ الأَعْظَمِ المَكْنُونِ، وَحَقِيقةِ العَرْشِ المَحْزُونِ، الحَائِزِ لِعِلْمِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ. وَحَقِيقةِ العَرْشِ المَحْزُونِ، الحَائِزِ لِعِلْمِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ. اللَّهُمَّ بِجَاهِمِ الأَعْلَى وَسِرِّهِ الأَعْلَى، افْتَحْ لَنَا بَابَ حَضْرَاتِهِ، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شُهُودِ ذَاتِهِ، وَقرِّبْنَا لَدَيْهِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ، وَحقِقْنَا بِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شُهُودِ ذَاتِهِ، وَقرِّبْنَا لَدَيْهِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ، وَحقِقْنَا بِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شُهُودِ ذَاتِهِ، وَقرِّبْنَا لَدَيْهِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ، وَحقِقْنَا بِهِ

ا هذه الصلاة وقعت الإشارة من الحضرة بها للمؤلِّف رضي الله عنه ونفعنا به آمين، قال: الصلاة العظيمة لا يعلم قدرها إلا الله، تستعمل لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثاً وستين بعد الوضوء، وصلاة ركعتين تقرأ فيها ألم نشرح وسورة القدر، وإذا استعملت ثلاثة أيام متوالية، كالأربعاء والخميس والجمعة، وجب لفاعلها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وردها من الحضرة المحمدية ، ومددها من الدواوين الأحمدية .

فِي كُلِّ مَهْبطٍ وَمَصْعَدٍ، وِأَنِلْ آلَهُ وَصَحْبَهُ، مِمَّا أَنَلْتَهُ مِنْ التَّسْلِيمِ فِي كُلِّ مَهْبطٍ وَمَصْعَدٍ، وِأَنِلْ آلَهُ وَصَحْبَهُ، مِمَّا أَنَلْتَهُ مِنْ التَّسْلِيمِ فِي التَّبعِيَّةِ، يَا عَلَيُّ يَا حَكِيمُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى عَيْنِ الرَّحْمَةِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى سِرّ الحِكْمَةِ . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى بَابِ الْحَضْرَةِ . ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَقْصُودِ النَّظْرَةِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى طِبِّ الأَرْوَاحِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَباركْ عَلَى قُوتِ الأَشْبَاحِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى قُوَّةِ الصَّلَاحِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى مُرْوي الظَّمَأ . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبارِكْ عَلَى مُذْهِبِ العَمَى . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ هُوَ الْحِمَا . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى مُفِيضٍ النِّتَاجِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَباركْ عَلَى النُّورِ السِّرَاجِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى البَحْرِ الثَّجَّاجِ. اللَّهُ مَ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى مُتَلَاطِمِ الأَمْوَاجِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَباركْ عَلَى نُورِ البَصَائِرِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَدِ الدَّوَائِرِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَطْلُوبٍ الحَضَائِر.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى الرَّسُولِ الطَّاهِرِ، والنَّبِيِّ الفَاخِر، اللَّوَّلِ وَاللَّبِيِّ الفَاخِر، الأَوَّلِ وَالاَّخِرِ، البَاطِنِ الظَّاهِر، مُبِيدِ المَنَاكِرِ، مُشَيَّدِ الأَوَامِرِ، وَعَلَى اللَّوَّلِ وَالاَّخِرِ، البَاطِنِ الظَّاهِر، مُبِيدِ المَنَاكِرِ، مُشَيَّدِ الأَوَامِرِ، وَعَلَى اللَّوَامِرِ، وَعَلَى اللَّهِ وَصَحْبِهِ مَا سُطِّرَ بِالمَسَاطِرِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبارِكْ عَلَى حَبِيبِ القُلُوبِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى المُطَّلِعِ عَلَى الغُيُوبِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى حِجَابٍ كُلّ عَارِفٍ مَحْبُوبِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبارِكْ عَلَى سِرِّ العَددِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى مُمِدِّ المَدَدِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَباركْ عَلَى مَنْ لَا يُسَاوِيهِ أَحَدُ . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبارِكْ عَلَى ذِي الوَجْهِ الأَقْمَر، واللَّوْنِ الأَزْهَرِ، وَالرِّيحِ الأَعْطَرِ، وَالسَّيِّدِ الأَكْبَرِ، حَبِيبِكَ الأَفْخَرِ، وَخَلِيلِكَ الْأَطْهَرِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ السِّرِ الْأَظْهَرِ. اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ بِهِ تُقْبَلُ الأَعْمَالُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ بِهِ تُصْلَحُ الأُحْوَالُ . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ بِهِ يَحْسُنُ ختِامُ الآجَالِ. اَللَّهُمَّ أُعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، (ثَلَاثاً).

اللهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُمَّ إِنِي أَسَأَلُكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَأَنْتَ المُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ التُّكُلَانُ (ثَلَاثاً) ، اللهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأَجِرْنَا مِنْ خِرْيِ التُّهُمَّ أَجْعَل ثَوَابَ صَلَاتِي لِمَوْلَانَا التُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرةِ (ثَلَاثاً) ، اللهُمَّ أَجْعَل ثَوَابَ صَلَاتِي لِمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، التَّبِيِّ الطَّاهِرِ المُؤيَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنْ فِي الطَّرِيقَةِ جَدْ.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، عَمِلْتُ سُوءاً، وَظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِلا أَنْتَ (ثَلَاثاً).

الباب الثاني في حزب يوم الأحد الفصل الأول في الصلاة عليه بما قاله في فضل الصلاة على جنابه لدى الله ولديه

اَللَّهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ، كُلِّ نَفَسٍ وَلَمْحَةٍ وَلَحْظَةٍ، وَطَرْفَةٍ يَظْرِفُ بِهَا أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ، وَكُلُّ شَيْءٍ هُ وَفِي وَطَرْفَةٍ يَظْرِفُ بِهَا أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ، وَكُلُّ شَيْءٍ هُ وَفِي عِلْمِكَ، كَائِنُ أَوْقَدَ كَانَ، أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ أَنْجَاكُمْ يَوْمِ القِيَامَةِ مِنْ أَهْوَالِهَا وَمَوَاطِنهَا، أَكْثَرَكُمْ عَلِيَّ صَلَاةً، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيَّ صَلَاةً، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ وَقَرَأُهُ فِي الشِّفَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ وَقَرَأُهُ فِي الشِّفَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الوَفَا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ اللهَ أُوْحَى إِلَى مُوسَى، إِنْ أَرَدْتَ أَنْ أَكُونَ أَقْرَبَ إِلَيْكَ مِنْ كَلَامِكَ إِلَى لِسَانِكَ، وَمِنْ رُوحِكَ إِلَى جَسَدِكَ، فَأَكْثِر مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ أَبْصَر هَذَا الْحَدِيثَ فِي المُسْتَظرفِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ المَقَامِ المُشَرَّفِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَكَلَ بِقَبْرِي مَلَكاً، وَأَعْطَاهُ أَسْمَاءَ الْحَلَائِقِ كُلِّهَا، فَلَا يُصَلِّى عَلَيَّ أَحَدُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، إِلَّا بَلَّغِنِي اسْمَهُ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ هَدِيَّةُ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ، قَدْ صَلَّى عَلَيْكِ، اللَّهُ مَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ قَرَأَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي عَلَيْكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ قَرَأَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي المُسْتَطْرِفِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ التُّحَفِ وَالظُّرَفِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَكَلَ عَلَى قَبْرِي مَلائِكَةً يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتَي السَّلَامَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ مَلائِكَةً يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا سَطَّرَهُ ابْنُ الجَزَرِيِّ عَلَى الجِصْنِ الحَصِين، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَا سَطَّرَهُ ابْنُ الجَزَرِيِّ عَلَى الجِصْنِ الحَصِين، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الظَّفَر وَالتَّمْكِينِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفُ بَيْنَ الشَّمَاءِ وَالأَرْضِ، لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّى يُصَلَّى عَلَيَّ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قُرِئَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَابِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ المُكَرَّمِينَ الأَحْبَابِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ البَارِحَةَ عَجَباً، فِيمَا رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي، يَرْحَفُ عَلَى الصِّرَاطِ أَحْيَاناً، وَيُكَبُّ فِيمَا رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي، يَرْحَفُ عَلَى الصِّرَاطِ أَحْيَاناً، وَيُكَبُّ أَحْيَاناً، فَجَاءَتُهُ صَلَاتُهُ عَلَى فَأَخَذَتْ بِيدِهِ وَأَقَامَتْهُ أَحْيَاناً وَيَتَعَلَّقُ أَحْيَاناً، فَجَاءَتُهُ صَلَاتُهُ عَلَى، فَأَخَذَتْ بِيدِهِ وَأَقَامَتْهُ

اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنِّي لَقِيْتُ جِبْرِيلَ، فَبَشَّرَنِي وَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّم عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّم عَلَيْكَ سَلَّمْ صَلَّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْكَ سَلَّمْ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْكِ سَلَّمْ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا أُبْصِرَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الحِصْنِ الْحَصِين، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْجَالِسِينَ تَحْتَ ظِلِّ لِوَاءِ حَمْدِهِ الْمَتِينِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: أَوَّلُ شَفَاعَتِي يَوْمِ القِيَامَةِ لِمَنْ أَكْثَر الصَّلَاة عَلَيَّ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا نُظِرَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي حَيَاةِ العُلُومِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الكِرَامِ الخِيرةِ.

الخيرةِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: أَوْلَى النَّاس بِي يَوْمَ القِيَامَةِ، أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ بِقَدرِ مَا تَقَلْقَلَ اللِّسَانُ بِهِ فِي المَصَابِيحِ بِروَايَةِ التَّرمِذِيِّ عَنْ ابْن مَسْعُودٍ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ المُوفِينَ بِالعُهُودِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَسَبَ مَالاً مِنْ حَلَالٍ، فَأَطْعَمَ نَفْسَهُ وَكَسَاهَا فَمنْ دُونَهُ مِنْ خَلقِ اللهِ، فَإِنَّهَا لَهُ زَكَاةً، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ صَدَقَةً، فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِهِ: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَبْدَكَ وَرَسُولِكَ، وَصَلِّ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالمُؤْمِنَاتِ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ عَلَيْهِ وَصَحْبِهِ أَهُ لَكَاةً، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قُرِئَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ التَّنُويرِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: أَيُّهَا المُصَلِّى، أَدَعُ تَجُبُ، قَالَهُ لِرَجُلٍ صَلَّى فَحَمدَ الله تَعَالَى، وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، اَللَّهُ مَل فَحَمدَ الله عَليه عَددَ مَا قَرَأُهُ قَارِئٌ فِي وَسَلَّم، اَللَّهُ مَل وَسِلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَددَ مَا قَرَأُهُ قَارِئٌ فِي المَصَابِيح، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الورَعِ الصَّحِيج.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: جَاءَنِي جِبْرِيلُ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَا يُصَلِّ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفاً مِنْ السُّولَ اللهِ لَا يُصَلِّ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفاً مِنْ المَلَائِكَةِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قَرَأُهُ قَارِئُ فِي المُسْتَظرفِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ دَائِرةِ الشَّرفِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلَّوا عَلَيْهِ عَدَدَ مَا عَلَيْ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا عَلَيْ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغَنِي، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قُرِئَ وَسُمِعَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْ الْجَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ قُرِئَ وَسُمِعَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْ الْجَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الْمَنْهَلِ الْجَلِي .

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِي جِبْرِيلُ انفاً، وَأَخْبَرَنِي عَنْ رَبِّي جَلَّ جَلَالَهُ فَقَالَ: مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ مُسْلِمٍ صَلَّى عَلَيْكِ مَرَّةً وَاحِدَة، إِلَّا صَلَّيْتُ أَنَا وَمَلَائِكِ عَلَيْهِ عَشْرَاً، فَأَكْثِرُوا مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى يَوْمِ الجُمُعَةِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى، فَصَلَّوا عَلَى المُرْسَلِينَ، فَإِنِّ مَلِينَ، فَإِنَّ مَنْ المُرْسَلِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ المُرْسَلِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ قَرَأَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي رَوضَةِ العُلَمَاءِ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ، وَعَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ عَدَدَ كُلِّ سَالِكٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّى عَلَيْ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا أُبْصِرَهِ عَنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّى عَلَيْ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا أُبْصِرَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المَصَابِيحِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ. هَذَا الْحَدِيثُ فِي المَصَابِيحِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: زَيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَالَ: زَيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَالَ: زَيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ وَالصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَالَ: وَيَنُوا مَجَالِسَكُمْ وَالصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَالَ: وَيَنُوا مَجَالِسَكُمْ وَالسَّلَمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: وَيَنُوا مَجَالِسَكُمْ وَالسَّلَمْ وَسِلِّهُ وَسَلِّمَ وَاللَّهُ مَا لَاقِيامَةِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ الْفَيامَةِ، اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ الْفَيامَةِ، اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ وَسُلِمُ وَلَا لَكُمْ يَوْمُ القِيَامَةِ، اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ وَسَلِّمُ وَلِهُ لَيْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَلَا قَلَاءَ وَسَلِّمُ وَلَا عَلَى مَا لَعَيْلَمَةِ مَا لَا اللَّهُ الْمُ الْمَصَالِيقِيمَ وَعَلَى الْمَالَعُ وَالْمَالِمُ الْعَيْلِمُ وَالْمَلِيمِ وَالْمَلْمُ وَالْمُ لَلْمُ الْمَالِيمِ وَالْمَلَاقِيمَ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُ الْمُعِلَى الْمَالَةُ مَلَى الْمَلْمُ وَلِي الْمُعَلِّي مَنْ قَالَ: وَيَنْ مَا لَعْلِيمُ مُ الْمُلْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعَلِيمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا قُرِئَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي حَيَاةِ العُلُومِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مَا كُشِفَ بِبَرَكَتهُم الهُمُوم.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: صَلُّوا عَلَىَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْحُمْ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا نُظِرَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا نُظِرَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ.

في الجامِع الصعِيرِ، وعلى اللهِ وصحبِهِ الهلِ المهلِيلِ والمحبِيرِ.

اللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ

عَلَيَّ زَكَاةً لَكُمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا أُبْصِرَ هَذَا

الْحَدِيثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الشَّأْنِ الكَبِيرِ.



اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ. اللَّهُمَّ وَتَحَنَّنُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ. اللَّهُمَّ وَتَحَنَّنُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ عَمَيدً، كَمَا تَرَحَمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ. اللَّهُمَّ وَتَحَنَّنُ عَلَى مُحَمِيدُ مَجِيدُ. مُحَمَّدٍ، كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ. اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمِيدُ مَجِيدُ. اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ. اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ. أَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ. أَلْ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا فِي الشِّفَا بِسَنَدِ أَهْلِ البَيْتِ، أَنَّهُ قَالَ: هَكَذَا نَزَلَتْ مِنْ عِنْدِ البَيْتِ، أَنَّهُ قَالَ: هَكَذَا نَزَلَتْ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعِزَّةِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى رُبِّ الْعِزَّةِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا مَعَهُم. بَارِكْ عَلَى مُحَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا مَعَهُم.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَعَلَيْنَا مَعَهُم. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُرّيّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُرّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِّيِّ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيّ الْأُمِّي، وعَلَى آلِ مُحَمَّد، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، فِي العَالَمِينَ إِنَّـكَ حَمِيـدٌ مَجِيـدٌ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِي، وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَذُرّيتِهِ وَأَهْل بِيْتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ عَجِيدٌ. صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاةً هُوَ أَهْلُهَا. اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهَ الصَّالِحِينَ. اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وعَلَى آلِ إِبْرَاهِيم، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اَللَّهُمَّ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى

آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

## الفصل الثالث في صلاة الصَّحب والتابعين

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، فِي الأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَفِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ، فِي اللَّوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَفِي الْمَلاِ الأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الْدِينِ.

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ صَلَاتِك شَيْءٌ، وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ، حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ بَرَكَاتِك شَيْءٌ، وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ، حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ بَرَكَاتِك شَيْءٌ. مِنْ سَلَامِك شَيْءٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ بَرَكَاتِك شَيْءٌ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَهْل بِيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرّيّتِهِ، كَمَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وعَلَى أَوْ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَبَارِكْ عَلَى صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وعَلَى أَلْ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مَلَا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى أَزْ وَاجِهِ وَذُرّيّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى صَلَاةً. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى سَلَامٌ. وَارْحَمْ حَتَّى لَا يَبْقَى سَلَامٌ. وَارْحَمْ مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى سَلَامٌ. وَارْحَمْ مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى سَلَامٌ. وَارْحَمْ مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى رَحْمَةً.

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَة مُحَمَّداً الْكُبْرى، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا، وَآتِهِ سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، كَمَا أَتَيْتَ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسى، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ.

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، مِلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ الآخِرَةِ، اللهُمَّ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ مِلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ الآخِرَةِ، وَارْحَمْ مُحَمَّداً مِلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ الآخِرَةِ، وَسَلَّم عَلَى مُحَمَّدٍ مِلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ الآخِرَةِ.

## الفصل الرابع فيما صلّى به كُمّل العارفين

اللهُمَّ صلِّ وَسَلِّم عَلَى مَنْ حَكَى كَعْبُ الأَحْبَارِ تَقْسِيمَ بَعْضِ أَسْمَائِهِ عَلَى بَعْضِ الآثَارِ: اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى المُسَمَّى عِنْدَ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَبْدَ الكَرِيمِ، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى المُسَمَّى عِنْدَ أَهْلِ النَّارِ عَبْدَ الْجَبَّارِ، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى المُسَمَّى عِنْدَ أَهْلِ العَرْشِ عَبْدَ الْجَبَّارِ، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى المُسَمَّى عِنْدَ أَهْلِ العَرْشِ عَبْدَ الْجَمِيدِ، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى المُسَمَّى عِنْدَ سَائِرِ المَلَائِكِةِ عَبْدَ الْجَمِيدِ، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى المُسَمَّى عِنْدَ سَائِرِ المَلَائِكِةِ عَبْدَ

١ هذه الصلاة للسيد عبدالله الميرغني المحجوب، من صلاته المساة بالسر الأعظم في الصلاة على النبي الأكرم.

المَجِيدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم عَلَى المُسَمَّى عِنْدَ سَائِر الأَنْبِيَاءِ عَبْدَ الوَهَّابِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى المُسَمَّى عِنْدَ الشَّيَاطِينِ عَبْدَ القَهَّارِ، اللُّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى المُسَمَّى عِنْدَ الجِنِّ عَبْدَ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّم عَلَى المُسَمَّى فِي الجِبَالِ عَبْدَ الخَالِق، اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّم عَلَى المُسَمَّى فِي البَرِّ عَبْدَ القَادِر، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم عَلَى المُسَمَّى فِي البَحْر عَبْدَ المُهَيْمِن، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى المُسَمَّى عِنْدَ الحِيتَانِ عَبْدَ القُدُّوسِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم عَلَى المُسَمَّى عِنْدَ الهَوَامِ عَبْدَ الغِيَاثِ، اللُّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم عَلَى المُسَمَّى عِنْدَ الوُحُوشِ عَبْدَ الرزَّاقِ، اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّم عَلَى المُسَمَّى عِنْدَ السِّبَاعِ عَبْدَ السَّلَامِ، اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّم عَلَى المُسَمَّى عِنْدَ البَهَائِمِ عَبْدَ المُؤْمِنِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم عَلَى المُسَمَّى عِنْدَ الطُّيُورِ عَبْدَ الغَفَّارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى المُسَمَّى فِي التَّوْرَاةِ مَؤُدَ مَؤدَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى المُسَمَّى فِي الإِنْجِيلِ طَابَ طَابَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم عَلَى المُسَمَّى في الصُّحُفِ عَاقِبْ، اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّم عَلَى المُسَمَّى في الزَّبُورِ فَارُوقَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم عَلَى المُسَمَّى عِنْدَ اللهِ طَهَ وَيَس، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم عَلَى المُسَمَّى مُحَمَّداً عِنْدَ المُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم عَلَى المُكَنَّى بِأَبِي القَاسِمِ لِقِسْمَتِهِ الجَنَّة بَيْنَ أَهْلِهَا أَجْمَعِينَ.

اللُّهُمَّ' صَلِّ وَسَلُّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِعَدَدِ الرِّزْقِ وَالمَرْزُوقِينَ . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَارْزُقْنَا كَمَالَ العَفْوِ وَالعَافِيَةِ، وَجَمِيلِ حُسْنِ العَاقِبَةِ، وَالمُعَافَاةِ الدَّائِمةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَادْخِلْنَا فِي عِبَادِكَ الشَّاكِرِينَ. اللُّهُمَّ" صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأَمِّي، الْحَبِيبِ الْعَالِي الْقَدْرِ، الْعَظِيمِ الْجَاهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ الرَّحِيمَ، المُخْبِرِ عَنْ رَبِّهِ الكَرِيمِ، أنَّ للهِ فِي كُلِّ نَفَسٍ، مِائَة أَلْفِ فَرَجٍ قَرِيبٍ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ القُطْبِ الكَامِلِ وَعَلَى أَخِيهِ جِبْرِيلَ المُطَوَّقِ بِالنُّورِ. اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا إِتَّصَلْتِ العُيُونُ بِالنَّظرِ، وَتَزَخْرِفَتِ الأَرْضُونَ

١ هذه الصلاة للسيد الشيخ السيد باعلوي نفعنا الله به .

٢ هذه الصلاة للسيد الشريف أحمد بن عمر الهندوان، من صلاته المُسماة المصلية .

٣ ذكر السيوطي أن من ذكر هذه الصلاة ليلة الجمعة ولو مرة، ولازم عليها، لم يلحده في قبره إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وذكر أيضاً ببساتين العارفين: أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي ليلة الجمعة هذه الصلاة ولو مرة، كنت أنا ألحده في قبره وألقنه حجته، وذكر فيها أيضاً بعض العارفين بالله: أنّ من قرأها بعد العشاء سبع مرات، فهو كمن أحيا تلك الليلة كلها. ذكر في جواذب القلوب.

٤ هذه الصلاة لابن حجر، المرة الواحدة منها بهائة، وتنفع من الرمد، وتسهل النزع.

هذه الصلاة للإمامين ابن عيدروس والرفاعي، المرة منها بخمسة ألف مرة، و إذا قالها خمساً، كانت له فداء من النار.

اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ، الَّذِي مَلاَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ، وَقَامَتْ بِهِ عَوَالِمُكَ، أَنْ تُصَلِّى عَلَى مَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ، عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُكَ، وأَنْ تَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، كَمَا جَمَعْتَ وَنَفَسٍ، عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُكَ، وأَنْ تَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، كَمَا جَمَعْتَ بَيْنِي الرُّوحِ وَالنَّفْسِ، و أَنْ تَجْعَلْهُ يَا رَبِّ رُوحًا لِذَاتِي مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، بَيْنَ الرُّوحِ وَالنَّفْسِ، و أَنْ تَجْعَلْهُ يَا رَبِّ رُوحًا لِذَاتِي مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الآخِرَةِ، يَقَظَةً وَمَنَاماً ظَاهِراً وَبَاطِناً، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمِين.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَسَلِّم وَبَارِكْ، وَهَبْ لَنَا اَللَّهُمَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ الوَاسِع، مَا تَصُونُ بِهِ وُجُوهَنَا عَنْ التَّعَرُّضِ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَاجْعَل لَنَا اللَّهُمَّ طَرِيقاً سَهْلاً مِنْ غَيْرِ تَعَشُّرٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا تَبِعةٍ، وَجَنِّبْنَا اَللَّهُمَّ الْحَرَامَ طَرِيقاً سَهْلاً مِنْ غَيْرِ تَعَشُّرٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا تَبِعةٍ، وَجَنِّبْنَا اَللَّهُمَّ الْحَرَامَ حَيْثُ كَانَ، وَحُلْ بَيْنَا وَبَيْنَ حَيْثُ كَانَ، وَحُلْ بَيْنَا وَبَيْنَ أَهْلِهِ، وَاقْبِضْ عَنَّا أَيْدِيَهُمْ، وَاصْرِفْ عَنَّا قُلُوبَهُمْ، حَتَّى لَا نَتَقَلَّبُ إِلَّا

١ هذه الصلاة للسيد أحمد بن إدريس أمدنا الله بمدده .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سِرِّكَ الجَامِعِ، الدَّالِّ عَلَيْكَ، مُحَمَّدكَ المُصْطَفَى، كُمَا هُو لَائِقُ بِكَ مِنْكَ إِلَيْهِ، وَسَلِّم عَلَيْهِ بِمَا هُو خَصِيصٌ بِهِ مِنْ السَّلَامِ لَدَيْكِ، وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ صَلَاتِهِ صِلَةً وَعَائِداً، تُتَمِّمُ بِهِمَا وُجُودَنَا، وَتُعَمِّمُ بِهِمَا شُهُودَنَا، وَتُخَصِّصُ بِهِمَا مَزِيدَنَا، وَمِنْ سَلَامِهِ وُجُودَنَا، وَتُعَمِّمُ بِهِمَا شُهُودَنَا، وَتُخَصِّصُ بِهِمَا مَزِيدَنَا، وَمِنْ سَلَامِهِ إِسْلَاماً وَسَلَامَةً، يُنَزِّهَانِ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ مِنْ شَوَائِبِ الإِرَادَاتِ، إِسْلَاماً وَسَلَامةً، يُنَزِّهَانِ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ مِنْ شَوَائِبِ المُسْلِمةِ وَالاَخْتِيارَاتِ، لِنَا تِيكَ بِالقَوَالِبِ المُسْلِمةِ وَالاَخْتِيارَاتِ وَالتَّذْبِيرَاتِ والاَضْطِرَاراتِ، لِنَا تِيكَ بِالقَوَالِبِ المُسْلِمةِ وَالْخُبَيارَاتِ وَالتَّذْبِيرَاتِ والاَضْطِرَاراتِ، لِنَا تِيكَ بِالقَوَالِبِ المُسْلِمةِ وَالْخُبَيارَاتِ وَالتَّدْبِيرَاتِ والاَضْطِرَاراتِ، لِنَا تِيكَ بِالقَوَالِبِ المُسْلِمةِ وَالْخُبَيارَاتِ وَالتَّذْبِيرَاتِ وَالاَصْطِرَاراتِ، لِنَا تَيكَ بِالقَوَالِبِ المُسْلِمةِ وَلَائِعُ مِنْ الكَمَالِ الأَقْدَسِ، وَالْجَمَالِ الأَنْفَسِ.

اَللَّهُمَّ إِلِى تَوسَّلْتُ، وَمِنْكَ سَأَلْتُ، وَفِيكَ لَا فِي سِوَاكَ رَغْبِتُ، لَا أَسْأَلُ مِنْكَ سِوَاكَ، وَلَا أَطْلُبُ مِنْكَ إِلَّا إِيَّاكَ، اَللَّهُمَّ وَأَتَوسَّلُ إِلَيْكَ فِي أَسْأَلُ مِنْكَ سِوَاكَ، وَلَا أَطْلُبُ مِنْكَ إِلَّا إِيَّاكَ، اَللَّهُمَّ وَأَتَوسَّلُ إِلَيْكَ فِي قُبُ ولِ ذَلِكَ كُلِّهِ، بِالوسِيلَةِ العُظْمَى، وَالفَضِيلَةِ الكُبْرَى، مُحَمَّدٍ قُبُ ولِ ذَلِكَ كُلِّهِ، بِالوسِيلَةِ العُظْمَى، وَالفَضِيلَةِ الكُبْرَى، مُحَمَّدٍ المُصْطَفَى، وَالرَّسُولِ المُرْتَضَى، وَالنَّبِيِّ المُجْتَبَى، وَبِهِ أَسَالُكَ أَنْ تُصَلِّ المُصْطَفَى، وَالرَّسُولِ المُرْتَضَى، وَالنَّبِيِّ المُجْتَبَى، وَبِهِ أَسَالُكَ أَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ مَلَاةً أَبِدِيَّةً دَيْمُومِيَّةً قَيُّومِيَّةً رَبَّانِيَّةً، تَلِيقُ بِمُقَدَّسِ كَمَالِهِ عَلَيْهِ صَلَاةً أَبِدِيَّةً دَيْمُومِيَّةً قَيُّومِيَّةً رَبَّانِيَّةً، تَلِيقُ بِمُقَدَّسِ كَمَالِهِ

١ هذه التوسل إلى قوله ربانية، من حزب الأزل للعارف الرباني السيد محمد الشاذلي .

الأَقْدَسِ، وَتَصْلُحُ لِكبرِ مَقَامِهِ الأَنْفَس، وَتَحُقِّقُ قَائِلْهَا بِشُهُودِ جَمَالِهِ وَيُؤْنَسُ، بِمَعَانٍ تَفُوقُ أَنِيسِ ظِبَاءِ الحَيِّ فِي المَكْنَسِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبَهِ الَّذِينَ بِهِمْ كُلُّ فَضْلٍ تَأْسَس، صَلاَةً وَسَلَاماً تَامَّيْنِ دَائِمَيْنِ بِدَوَامِ اللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسْ، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، وَالصَّلْاةُ وَالسَّلَامُ التَّامَّانِ الأَكْمَلَانِ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، الَّذِي وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ التَّامَّانِ الأَكْمَلَانِ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، الَّذِي انْعَقَدَتْ لَهُ العِزَّة فِي الأَزَلِ، وَانْسَحَبَ فَضْلُهَا إِلَى مَا لَمْ يَزَلْ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ.

الفصل الخامس فيها صلّى به المُؤلِّف المُؤلِّف

اَللَّهُمَّ صِلِّ وَسَلَّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ كُلَّمَا لَهُ التَّجَلِّي يَتَجَدَّهُ، فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِقَدْرِ عَظْمَةِ ذَاتِكَ يَا كُلَّمَا لَهُ التَّجَلِّي يَتَجَدَّدُ، فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِقَدْرِ عَظْمَةِ ذَاتِكَ يَا أَحَدُ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَدُلِّنِي بِهِ عَلَيْكَ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَقَرِّبْنِي عَلَيْكَ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَقَرِّبْنِي

١ هذه منبع الدلالة والقرب، وهي من الصيغ الممدة من الروح النبوي والجناب الأحمدي، تلقاها المؤلّف ليلة السبت ليلة مبيته بالمسجد النبوي، عند المواجهة وبُشّر أن بها كهال القرب والبغية، وأمر بإدخالها في التأليف بعد

بِبَرَكَتِهِ إِلَيْكَ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَأَوْقِفْنِي بِجَاهِهِ لَدَيْكَ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مِيزَابِ حَضْرَتَكَ العِنْدِيَّة، سَقْفِ كَعْبَةِ كَمَالَاتِكِ الرَّبَانِيَّةِ، حَجَرِ بَيْعَتِكَ الرَّجْمَانِيَّةِ، رُحْنِ يَمَانِي أَسْرَارِكَ الفَرْدَانِيَّة، حِجْر أَمْنِكَ الَّذِي مَنْ الرَّحْمَانِيَّة، مُقَامِ خُلَّتِكَ الَّذِي مَنْ غَابَ فِيهِ دَخَلَهُ أَمِنَ مَنْ سَطَوَاتِكَ الرَّهْبُوتِيَّةِ، مَقَامِ خُلَّتِكَ الَّذِي مَنْ غَابَ فِيهِ لَمْ تُدْرِكْ حَقِيقَتَهُ العَوَالِمِ الخَلْقِيَّةِ، مُلْتَزَمَ إِلْتِزَامِكَ الَّذِي مِنْ تَمَسَّكَ لَمْ تُدْرِكْ حَقِيقَتَهُ العَوَالِمِ الخَلْقِيَّةِ، مُلْتَزَمَ إِلْتِزَامِكَ الَّذِي مَنْ شَرِبَ مِنْ إِلَا الْمَوْتِيَةِ مَا الرَّغْبُوتِيَّة، مَاءِ زَمْزَمِكَ الَّذِي مَنْ شَرِبَ مِنْ إِلْفَاضَتِهِ الشَّكُمَلَ الأُنْسِيَّة.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى رُكْنِكَ المُشَيَّدِ، وَخَلِيفَتِكَ المُؤَيِّدِ، وَبَيْتِكَ الوَاسِع لِتَجَلِّيكَ، وَعَرْشِكَ الْحَامِلِ لِتَولِّيكَ، وَكُرْسِيِّكَ القَادِرِ لِتَدلِّيكَ، بَاطِنِ دِيوَانِ قُدْسِكَ الأَعْلَى، ظَاهِرِ ديوَانِ كَبْرِيَائِكَ الأَوْلَى، لِتَعَلِيكَ، بَاطِنِ دِيوَانِ قُدْسِكَ الأَعْلَى، ظَاهِرِ ديوَانِ كِبْرِيَائِكَ الأَوْلَى، لَتَامِعِ بِكَ مِنْكَ، وَالآخِذِ لَهُ عَنْكَ، وَالقَائِمِ لَكَ فِيكَ، وَالطَّالِعِ لِأَعْلَى السَّامِعِ بِكَ مِنْكَ، وَالآخِذِ لَهُ عَنْكَ، وَالقَائِمِ لَكَ فِيكَ، وَالطَّالِعِ لِأَعْلَى مَرَاقِيكَ، وَالدَّارِجِ لِمَعَالِيكَ، وَالغَائِبِ فِي مَرَاقِيكَ، وَالدَّاخِيلِ فِي أَعْلَى مَجَالِيكَ، وَالخَارِجِ لِمَعَالِيكَ، وَالغَائِبِ فِي مَرَاقِيكَ، وَالْعَالِيكَ، وَالْخَارِجِ لِمَعَالِيكَ، وَالْعَائِبِ فِي الْعَظَمَةِ تَعَالِيكَ، مِغْناطِيسِ ظُهُورِ مَبَادِيكَ، وَيَعْسُوبِ بُطُونِ تَنَاهِي العَظَمَةِ يَعَالِيكَ، مَغْناطِيسِ ظُهُورِ مَبَادِيكَ، وَيَعْسُوبِ بُطُونِ تَنَاهِي العَظَمَةِ يَعَالِيكَ، مَغْناطِيسِ ظُهُورِ مَبَادِيكَ، وَيَعْسُوبِ بُطُونِ تَنَاهِي العَظَمَةِ يَعَالِيكَ، أَحْمَدِكَ المَقْصُودِ لِتَمْلِيكَ، أَحْمَدِكَ المَحْمُودِ لِتَوَلِّيكَ، وَمُحَمَّدكَ المَقْصُودِ لِتَمْلِيكَ.

ٱللَّهُمَّ بِبَدْئِهِ وانْتهَاهُ، أُوْرِدْنَا حِمَاهُ، وَاسْقِنَا مِنْ حُميَّاهُ، وَتَوَلَّنَا بِمَا بِهِ اسْمُكَ الرَّحِيمُ تَوَلَّاهُ، وَاتْبِعَ آلَهُ وَصَحْبِهِ فِي الصَّلَاةِ يَا مَوْلَاهُ آمِينْ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبَارِكْ عَلَى المَعْصُومِ مِنْ الأَدْنَاسِ. اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَبَارِكْ عَلَى المَحْفُوظِ مِنْ مُلَاحَظَةِ الأَرْجَاسِ. اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُمِدِّ جَمِيعِ النَّاسِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبَارِكْ عَلَى سِرِّ الأُسَاسِ. اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَبَارِكْ عَلَى النُّورِ الغَطَّاسِ. اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَبَارِكْ عَلَى خَيْرِ مَنْ دَعَا إِلَى جَنَابِكَ، وَصَارَ إِلَى رِحَابِكَ، وَأَدْخَل الْخَوَاصَّ مِنْ بَابِكَ، سِيِّدِ الْأَشْرَافِ الظِّرَافِ، وَسَنَدِ السَّادَاتِ العِفَافَ، وَأَكْرَم مَنْ قَامَ بِالإِنْصَافِ، المَوْصُوفِ فِي سُورَةِ الأَعْرَافِ. اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَبَارِكْ عَلَى إِمَامِ الدُّعَاةِ ومُمِدِّ القَادَاتِ. اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَبَارِكْ عَلَى غَيْثِ السَّادَاتِ وَغَوْثِ أَهْلِ العَظَمَاتِ.

اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأُرْضِ، وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، فَالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوْى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ الْحَبِّ وَالنَّوْى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيءٍ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيءً، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيءً، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيء، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَاغْنِنَا مِنْ شَيءً، وَأَنْتَ التَّالِيْنَ، وَاغْنِنَا مِنْ

الفَقْرِ (ثَلَاثًا). اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكِ، وَتَحَوُّلِ عَافِيتِكَ، وَفَجْأَةِ نَقْمَتِكَ، وَجَمِيع سَخَطِكَ (ثَلَاثًا). اَللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ صَلَاتِي لِأَكْمَلِ الرُّسُلِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ منْصب فَيْضِهِ يَعْلُو. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدك، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، فَيْضِهِ يَعْلُو. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدك، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ، أَسْتَغْفِركَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، عَمِلْتُ سُوءًا، وَظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِر لِي، فَإِنَّهُ لَا يَعْفِر لِي، فَإِنَّهُ لَا يَعْفِر الذَّنُوبَ إِلَا أَنْتَ (ثَلَاثًا).

الباب الثالث في حزب يوم الأثنين الفصل الأول في الصلاة عليه بما قاله في فضل الصلاة على جنابه لدى الله ولديه

اَللَّهُمَّ إِنَّى أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ، كُلِّ نَفَسٍ وَلَمْحَةٍ وَلَحْظَةٍ، وَطَرْفَةٍ يَطْرِفُ بِهَا أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ، وَكُلُّ شَيْءٍ هُ وَفِي عِلْمِكَ كَائِنُ أَوْقَدَ كَانِ، أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: صَلُّوا عَلَيْ قَالَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمَغْفِرَةً لِذْنُوبِكُمْ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ نَكُمْ وَمَغْفِرَةً لِذْنُوبِكُمْ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا سُمِعَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي حَيَاةِ العُلُومِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ عَدَدَ مَا سُمِعَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي حَيَاةِ العُلُومِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الفَضْلِ المَعْلُومِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ، وَإَجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، وَقُولُوا: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبِارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبِارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ أَبْصَر هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ المُقَرَّبِينَ إِلَى اللهِ الكَبِيرِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ، وَعَلَى أَنْبِيَاءِ اللهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنَّ اللهَ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِي، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى النَّبِيِينَ وَالمُرْسَلِينَ، عَدَدَ مَا نُظِرَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ يَا رَبَّ العَالَمِينَ. العَالَمِينَ .

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّينَ إِذَا ذَكُرْتُمُوهُمْ، فَإِنَّهُم قَدْ بُعِثُوا كَمَا بُعِثْتُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى النَّبِيِّينَ، عَدَدَ مَا قُرِئَ هَذَا الْحَدِيثُ المُبِينُ فِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَعَلَى النَّبِيِّينَ، عَدَدَ مَا قُرِئَ هَذَا الْحَدِيثُ المُبِينُ فِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الظَّفَرِ والتَّمْكِينِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: عَجِلْتَ أَيُّهَا المُصَلِّ إِذَا صَلَّيْتَ، فَقَعَدْتَ، فَاحْمَدِ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلِّ عَلَيْ، ثُمَّ ادْعُهُ، قَالَهُ لِرَجُلٍ صَلَّ فَدَعَا لِنَفْسِهِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا لِرَجُلٍ صَلَّ فَدَعَا لِنَفْسِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَا سَمِعَهُ أَحدُ فِي المَصَابِيحِ عَنْ فُضَالَة، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ذَوِي الجَلَالَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ قَالَ: قُولُ وا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ: قُولُ وا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ: قُولُ وا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، اللَّهُمَّ صَلِّ

وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا ذُكِرتْ هَذِهِ الصَّلَاةُ فِي مَشَارِقِ الأَنْوَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضْيَ اللهُ عَنْهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ المُتَلَقِّينَ مِنْهُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: قُولُوا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أُزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أُزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا قُرِئْتُ هَذِهِ الصَّلَاةُ فِي مَشَارِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا قُرِئْتُ هَذِهِ الصَّلَاةُ فِي مَشَارِقِ الأَنْوَارِ عَنْ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ كُلِّ الرَّاكِعَ وَالسَّاجِدِ .

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبُ، حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا أُبْصِرَ هَذَا الْخَبَر المبينُ، وَقُرِئَ فِي الحِصْنِ الْحَصِينِ، كَمَا قَالَهُ عَلَى مَا أُبْصِرَ هَذَا الْخَبَر المبينُ، وَقُرِئَ فِي الْحِصْنِ الْحَصِينِ، كَمَا قَالَهُ عَلَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ المُقرَبِّينَ مِنْهُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: كُلَّ كَلَامٍ لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، فَيُبْدَأُ بِهِ وَبِالصَّلَاةِ عَلَىَّ، فَهُوَ أَقْطَعُ مَحْجُوبٌ مِنْ كُلِّ بَركَةٍ، اَللَّهُمَّ صَلِّ فَيُبْدَأُ بِهِ وَبِالصَّلَاةِ عَلَىَّ، فَهُوَ أَقْطَعُ مَحْجُوبٌ مِنْ كُلِّ بَركَةٍ، اَللَّهُمَّ صَلِّ

وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا ذَكَرَ الْجِدُ المِيرِغَنِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المَشَارِقِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الجُزبِ الفَائِقِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَلَمْ تَكُنْ مَعَهَا الصَّلَاةُ عَلَيَّ، رُدَّتْ عَلَى صَاحِبِهَا وَلَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا قُرِئَ هَذَا الحَدِيثُ فِي المُسْتَظُرِفِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ التُّحَفِ وَالظُّرفِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْ اللَّهُمَّ صَلِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْ الْحَدْ يَوْمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْ الْحَدْ يَوْمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَيْ الْحَدْ يَوْمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: لَيْسَ يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ الْجَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ التَّمْكِينِ. مَنْ أَبْصَرَ هَذَا الْحَدِيثُ، فِي الْحِصْنِ الْحَصِينِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ التَّمْكِينِ. .

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي مَجْلِسٍ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى إِلَى أَنْ تَفَرَّقُوا، إِلَّا كَقَوْمٍ تَفَرَّقُوا عَنْ مِيّتٍ، وَلَمْ يَغْسِلُوهُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا قُرِئَ هَذَا الحَدِيثُ فِي المُسْتَطْرِفِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْحَائِزِينَ لَلشَّرَفِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً، ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَلَى أَنْتَنِ مِنْ رِيحِ الجِيفَةِ، وَلَا تَفَرَّقُوا عَلَى أَنْتَنِ مِنْ رِيحِ الجِيفَةِ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَنْ رَأَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي الزَّاهِرِ وَقَرَاهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَنْ نَظَرَهُ وَدَرَاه .

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسَاً لَا يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، إِلَّا كَانَ حَسْرَةً وَإِنْ دَخَلُوا يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، إِلَّا كَانَ حَسْرَةً وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّة، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا تُلِي هَذَا الْجَدِيثُ فِي الْجَنَّة، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا تُلِي هَذَا الْجَدِيثُ فِي رَوْضَةِ الْعُلَمَاءَ وَالشِّفَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مَا بَرقُ رَفْرِفَا.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمُ مَجْلِسَاً لَمْ يَذْكُرُوا اللَّه فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيهِمْ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّة لِلثَّوَابِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَنْ أَبْصَرَهِ هَذَا الْجَدِيث فِي الْجِصْنِ الْحَصِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَخْيَارِ الرَّاضِينِ. هَذَا الْجَدِيث فِي الْجِصْنِ الْحَصِينِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَخْيَارِ الرَّاضِينِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْ، إِلَّا كَلَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيْ، إِلَّا كَلَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْ، إِلَّا كَلَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ السَّلَامَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ الْجَعْرِهِ عَدَدَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَكَانَ لَهُ نَصِيرٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَكَانَ لَهُ نَصِيرٌ. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَكَانَ لَهُ نَصِيرٌ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَا مِنْ دُعَاءِ إِلَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ انْخَرَقَ

ذَلِكَ الحِجَابُ، وَدَخَلَ الدُّعَاءُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا رَأْى هَذَا الحَدِيثَ فَي رَوْضَةِ العُلَمَاءِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ النُّجُومِ الثَّوَاقِبِ.

الفصل الثاني في الصلاة بالصيخ النبوية على الذات المحمدية صلى عليها مولى العطية

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى مَنْ رُوِيَ عَنْهُ فِي الشِّفَا، أَنَّهُ قَالَ: وَهُوَ سَيِّدِ أَهْلِ الوَفَا: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصْتَالَ بِالمِكْيَالِ الأَوْفَى، إِذَا صَلَّ عَلَيْنَا أَهْلَ البَيْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيّ، وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ عَلَيْنَا أَهْلَ البَيْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيّ، وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَذُرِيّتِهِ وَأَهْل بِيْتِهِ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدُ المُؤْمِنِينَ، وَذُرِيّتِهِ وَأَهْل بِيْتِهِ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدُ .

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، مَجِيدُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا تَرجَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا تَرجَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا تَرجَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ،

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيم، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَتررَحَّم عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا تَرجَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ

إِبرَاهِيمَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَارْحَمْ مُحَمَّداً، وآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا تَرَجَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ، كَمَا وَلَا يَعْمَ مَعِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

الفصل الثالث وفيما صلّى به بعض الصَّحابة والتابعين

اللَّهُمَّ أَدَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ، وَبَارِئِ الْمَسْمُوكَاتِ، وَجَبَّارَ الْقُلُوبِ عَلَى فَطْرَتِهَا، شَقِيِّهَا وَسَعِيدِهَا، اجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ، وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ، وَرَأُفَةَ تَحَنُّنِكَ، عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتَمِ وَرَأُفَةَ تَحَنُّنِكَ، عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتَمِ لِمَا سَبَقَ، وَالمُعْلِنِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالدَّامِغِ لِجِيشَاتِ الْأَبَاطِيلِ، كَمَا مُمِّلَ مَاضِيقَ، وَالمُعْلِنِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَالدَّامِغِ لِجِيشَاتِ الْأَبَاطِيلِ، كَمَا مُمِّلَ مَاضِيلَةً بِأُمْرِكَ مُسْتَوْفِزاً فِي مَرْضَاتِكَ، بِغَيْرِ نَصْلٍ فِي قُدْمٍ، وَلَا وَهْيٍ فِي عَزْمٍ، وَاعِياً لِوَحْيِكَ، حَافِظاً لِعَهْدِكَ، مَاضِياً فِي نَفَاذِ أَمْرِكَ، وَهُي فِي عَزْمٍ، وَاعِياً لِوَحْيِكَ، حَافِظاً لِعَهْدِكَ، مَاضِياً فِي نَفَاذِ أَمْرِكَ،

١ هذه رواية سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اللهم داحي المدحوات إلى آخره، كان يعلمها الصبيان كما
 كان يعلمها الناس .

حَتَّى أَوْرَى قَبَساً لِقَابِسٍ، آلَاءُ اللهِ تَصِلُ بِأَهْلِهِ، أَسْبَابَهُ بِهِ هُدِيَتِ الْقُلُوبُ، بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَالإَثْم، وأَبْهَجَ مُوضِحَاتِ الْأَعْلَامِ، وَنَائِرَاتِ الْأَحْكَامِ، وَمُنِيرَاتِ الإِسْلَامِ ، فَهُوَ أُمِينِكَ الْمَامُونُ، وَخَازِنُ عِلْمِكَ المَخْزُونِ، وَشَهِيدِكَ يَوْمَ الدِّين، وَبَعِيثُكَ نِعْمَةً، ورَسُولِكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً، اللَّهُمَّ افْسِحْ لَهُ مَفْسَحًا فِي عَدْنِكَ، وَاجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ الخَيْر مِنْ فَضْلِكَ، مُهَنَّئَاتٍ لَهُ غَيْرَ مُكَدَّرَاتٍ، مِنْ فَوْز ثَوَابِكَ الْمَحْلُولِ، وَجَزيل عَطَائِكَ المَعْلُولِ، اللَّهُمَّ أَعْل عَلَى بِنَاءِ النَّاسِ بِنَاءَهُ، وَاكْرِمْ مَثْوَاه لَدَيْكَ وَنُزُلَهُ، وَاجْزِهِ مِن ابْتِعَاثِكَ لَهُ، مَقْبُولَ الشَّفَاعَةِ وَمَرَضِيَّ الْمَقَالَةِ، ذَا مَنْطِقِ عَدْلٍ، وَخُطَّةٍ فَصْلِ، وَبُرْهَانٍ عَظِيمٍ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا سَامِعِينَ مُطِيعِينَ، وَأُوْلِيَاءَ مُخْلِصِينَ، وَرُفَقَاءَ مُصَاحِبِينَ، اللَّهُمَّ ابْلِغْهُ مِنَّا السَّلَامَ، وَارْدُدْ عَلَيْنَا مِنْهُ السَّلَامَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَأَصْحَابِهِ وَأُوْلَادِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ وَمُحِبِّيهِ وَأَثْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ، وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ، يَا أَرْحَم الرَّاحِمِينَ.

## الفصل الرابع فیما صلّی به کُمّل العارفین

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ المُقَرَّبِينَ، وَعَلَى أَنْبَيائِكَ المُطَهَّرِينَ، وَعَلَى أَنْبَيائِكَ المُطَهَّرِينَ، وَعَلَى رُسُلِكَ الْمُرْسَلِين، وَعَلَى حَمَلَةِ عَرْشِك، وَعَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، وَمَلَكِ المَوْتِ، وَرِضْوَانَ خَازِنِ جَنَّتِك، وَمَالِكٍ خَازِنِ وَلِيْرَافِيلَ، وَمَلَكِ المَوْتِ، وَرِضْوَانَ خَازِنِ جَنَّتِك، وَمَالِكٍ خَازِنِ النَّارِ، وَرُومَانَ، وَمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، وَصَلِّ عَلَى الكِرَامِ الكَاتِبِينَ، وَصَلِّ عَلَى النَّارِ، وَرُومَانَ، وَمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، وَصَلِّ عَلَى الكِرَامِ الكَاتِبِينَ، وَصَلِّ عَلَى النَّامِ الأَرْضِينَ. وَصَلِّ عَلَى السَّمَوَاتِ وَأَهْلِ الأَرْضِينَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللهِ عَدَدَ نَعْمَاءِ اللهِ الكَرِيمِ وَإِفْضَالِهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فَاتِحِ الذَّرْوَةِ الْكُلِّيَةِ الرَّبَّانِيَّةِ الإِلهِيَةِ الْفُدْسِيَّةِ، وَبِالْخُواتِيمِ الْعَنْبَرِيَّةِ النَّدِيَّةِ الْمِسْكِيَّةِ، الْخَاصَّةِ الْعَامَّةِ الْمُحَمِّدِيَّةِ، الْخَاصَةِ الْعَامَّةِ الْمُحَمِّدِيَّةِ، الْكَامِلَةِ الْمُكَمِّلَةِ الأَحْمَدِيَّةِ.

اَللَّهُمَّا صَلِّ وَسَلِّم أَنْتَ بِكَمَالاَتِكَ، عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَهْ بَطِ التَّفْصِيلِ، الأَلِفِ الجَامِعِ شَتَاتِ العَوَالِمِ، إِلَى مَظْهَرِ قَرَارِ الحَقِّ، بُغْيَةِ كُلِّ فِهَايَةٍ وَمُرَاد كُلِّ بِدَايَةٍ، صَلَاةً يَغْمُرُ مَزِيدُهَا كُلَّ ثَوَابٍ، وَجَزَاءٍ إِلَى كُلِّ نِهَايَةٍ وَمُرَاد كُلِّ بِدَايَةٍ، صَلَاةً يَغْمُرُ مَزِيدُهَا كُلَّ ثَوَابٍ، وَجَزَاءٍ إِلَى

١ هذه الصلاة للشيخ عبدالله بن محمد الهادوش الفاسي، من صلاته المسهاة بكنوز الأسرار.

٢ هذه الصلاة للسيد عبدالله السقّاف، من صلاةٍ له .

٦.

أَبدِيَّةِ عِلْمِكَ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، بَحْرِ أَنْوَارِكَ، وَمَعْدِنِ أَسْرَارِكَ، وَلِسَانِ حُجَّتِكَ، وَعَرُوسِ مَمْلَكَتِكَ، وَإِمَامِ حَضْرَتِكَ، وَطِريقِ شَرِيعَتِكَ، المُتَلَذِّذِ وَطِريقِ شَرِيعَتِكَ، المُتَلَذِّذِ وَطِريقِ شَرِيعَتِكَ، المُتَلَذِّذِ بَوْحِيدِكَ، إِنْسَانِ عَيْنِ الوُجُودِ، وَالسَّبَبِ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ، عَيْنِ أَعْيَانِ بَتَوْحِيدِكَ، إِنْسَانِ عَيْنِ الوُجُودِ، وَالسَّبَبِ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ، عَيْنِ أَعْيَانِ جَلَقِكَ، المُتَقَدِّم مِنْ نُورِ ضِيَائِكَ وَرِفْقِكَ، صَلَاةً تَدُومُ بِدَوَامِكَ، خَلَقِكَ، المُتَقَدِّم مِنْ نُورِ ضِيَائِكَ وَرِفْقِكَ، صَلَاةً تَدُومُ بِدَوَامِكَ، وَتَرْضِيكِ وَتَرْضِيكَ، وَتُرْضِيكِ وَتَرْضِيكِ وَتُرْضِيكِ وَتَرْضِيكِ وَتَرْضِيكِ وَتَرْضِيكِ وَتَرْضِيكِ وَتَرْضِيكِ وَلَى عِلْمِكَ، صَلَاةً تُرْضِيكَ، وَتُرْضِيكِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا، يَا أَرْحَم الرَّاحِينَ، يَا رَبَّ العَالَمِينَ .

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةً تَزِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض، وَمَا فِي عِلْمِك، عَدَدَ جَوَاهِرِ أَفْرَادِ كُرَةِ العَالِم، وَأَضْعَافَ ذَلِكَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

وَالأَنْبِيا وَجَميعِ الرُّسْلِ مَا ذُكِرُوا يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى المُخْتَارِ مِنْ مُضَرِ وَصَحْبِهِ مِنْ لِطَيِّ الدِّينِ قَدْ نَشَرُوا وَصَلِّ رَبِّ عَلَى الهَادِي وَشِيعَتِهِ وهاجَرُوا ولَهُ آوَوْا وَقَدْ نَصَرُوا وَجاهَدُوا مَعَدُ فِي اللهِ وَاجْتَهَدُوا للهِ وَاعْتَصَـمُوا بِاللهِ وَانْتَصـرُوا وبَيَّنُونَ وَاحْتَسَبُوا يُعَطِّرُ الكَوْنَ رَيَّا نَشْرِها العَطِرُ أَزْكَى صَلاَةٍ وأنْمَاهَا وَأَشْرَفَها مِنْ طِيبِهَا أَرَجُ الرِّضْوَانُ يَنْتَشِرُ مَفْتُوقَةً بِعَبِيرِ الْمِسْكِ زَاكِيةً نَجْمُ السَّماءِ وَنَبْتُ الأَرْضِ والمَدَرُ عَدَّ الْحَصَى وَالشَّرَى والرَّمْلِ يَتْبَعُهَا وكُلِّ حَــرْفٍ غَــدَا يُــتْلَى وَيُســتَطَرُ وَعَـدَّ مـا حَـوَتِ الأَشْـجَارُ مـنْ وَرَقٍ يَتْلُوهُ قَطْرُ جَمِيعِ المَاءِ والمَطَرُ وَعَدَّ وَزْنَ مَثاقِيلِ الْجِبالِ كَدَا يَتْلُوهُمُ الجِنُّ وَالأَمْلاكُ وَالبَشَرُ وَالطَّيْرُ وَالوَّحْشِ وَالأَسْماكِ مَعْ نَعَمٍ والشَّعْرُ والصُّوفُ والأَرْياشُ والـوَبَرُ والذَّرُّ والنَّمْلُ معَ جَمْعِ الحُبُوبِ كَذَا

الهذه الصلاة للبوصيري قدس سره، روى أنه بات ليلة، وضاق صدره ولم ير السبب فتوضأ، وصلى ركعتين، ولم يزل، فخرج وجلس على ساحل البحر، لأنه يشرح الصدر، فوقع في قلبه أن ينظم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أبياتاً ليزول عنه ذلك ببركتها ، فنظم خساً وعشرين، واستقبل في الذيادة إلى مائة، فبينها هو في هذا ، وإذا برجل حسن الوجه، في ثياب حسنة، وله نورٌ ملأ ما بين السهاء والأرض وهو يمشي على وجه الماء، حتى وصل وأقبل عليّ وسلم، فرددت عليه السلام، ولم أعلم من هو، فقال: تقتصر على ما نظمت في الصلاة عليّ، وحق من أرسلني بالحق بشيراً ونذيراً، فإن الملائكة ملأت السموات والأرض والعرش والكرسي، في حصر ثوابها، وأضمن لمن صلى بهذه الصلاة عقب كل صلاة أن يكون معي في الفردوس الأعلى ، ثم ذهب من حيث جاء .

مَعَ الشَّيَاطِينِ وَالْحِيتَانِ وَالْقَفْرُ كَذَا الخُشَاش وَمَا فِي البَحْرِ مِنْ أُمَمِ جَرَى بِهِ القَلَمُ المَاأُمُورُ وَالقَدَرُ وما أحاط به عِلْمُ العَلِيمِ وَمَا وعَـدَّ نَعْمَائِـكَ الـلاَّتِي مَنَنْتَ بِهَـا عَلَى الخلائِقِ مُذْ كَانُـوا وَمُـذْ حُشِـرُوا وعَـدَّ مِقْدَارِهِ السَّامِي الَّذي شَرُفَتْ به النَّبِيُّونَ والأمْللاكُ وافْتَخَرُوا وعَدَّ ما كانَ في الأكْوانِ يا سَندِي وما يَكُونُ إِلَى أَنْ تُبْعَثُ الصُّورُ في كُلِّ طَرْفَةِ عَدْنِ يَطْرِفُونَ بِها أَهْلُ السَّموَاتِ والأَرْضِينَ أَوْ يَذَرُوا مِلْءُ السَّموَاتِ والأَرْضِينَ مَعْ جَبَلٍ والعَـرْشِ والْفَـرْشِ والكُـرْسِي وَما حَصَـرُوا مَعْدُوماً صَلاَةً دَوَاماً لَيْسَ تَنْحَصِرُ ما أُعْدَمَ اللهُ مَوْجُ وداً وَأُوجَدَ تَحِيطُ بالحَدِّ لا تُبْقِي ولا تَدُرُ تَسْتَغْرِقُ العد مَعْ جَمعِ الدُّهُ ورِ كَما ولاً لَهَا أُمَدُ يُقْضَى وَيُنْتَظَرُ لا غايَـةً وَانتِهَاءَ يَا عَظِيمُ لَهَا رَبِّي وَضَاعِفَهَا والفَضْلُ مُنْتَشِرُ مَعَ السَّلامِ كَمَا قَدْ مَرَّ مِنْ عَدَدٍ أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّي أَنْتَ مُقْتَدِرُ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى سَيِّدِي وكَمَا أَنْفَاسِ خَلْقِكَ إِنْ قَلُّوا وَإِنْ كَثُرُوا وَكُلُّ ذلِكَ مَضْرُوبٌ بِحَقِّكَ في وَعَدَّ أَضْعَافِ مَا قَدْ مَرَّ مِنْ عَدَدٍ مَعْ ضِعْفِ أَضْعافِهِ يَا مَنْ لَهُ الْقَدَرُ

بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْ القُرْآنِ أَوْ ذِكْرُ

وَعَدَّ مَا حَوَثُهُ أَلْسُنُّ نَطَقَتْ

١ هذا البيت زيادة من خط السيد جعفر الميرغني من صلاةٍ له .
 ٢ هذا البيت زيادة من خط السيد جعفر الميرغني من صلاةٍ له .

وَالمُسْلِمِينَ جَمِيعاً أَيْنَمَا حَضَرُوا يَارَبُّ واغْفِرْ لِقَارِيهَا وسامِعِها أَيْضًا وَنَاظِرِهَا فَالفَضْلُ مُنْتَشِرُ واغْفِرْ لِنَاظِمِهَا أَيْضًا وَكَاتِبِهَا وَكُلُّنا سَلِّدِي لِلْعَفْ وِ مُفْتَقِرً وَوَالِدينَا وأَهْلِينَا وَجِيرَتِنَا وكُنْ لَطِيفًا بِنَا فِي كُلِّ نَازِلَةٍ لُطْفاً جَمِيلاً بِهِ الأهْوَالُ تَنْحَسِرُ وقَدْ أَتَيْنَا ذُنُوباً لاَ عِدَادَ لَهَا لكِنَّ عَفْوَكَ لا يُبْقِي ولا يَـذَرُ فَإِنَّ جُودَكَ بَحْرٌ لَيْسَ يَنْحَصِرُ فَامْنُنْ عَلَيْنَا بِعَفْ وِ ثُمَّ مَغْفِرَةٍ شَمْسُ النَّهارِ وما قَـدْ شَعْشَـعَ الْقَمَـرُ وَصّلِّ رَبِّ عَلَى المُخَتارِ ما طَلَعَتْ مَنْ قَامَ مِنْ بَعْدِهِ لِلدِّينِ يَنْتَصِرُ ثُمَّ الرِّضَا عَنْ أَبِي بَكْرِ خَلِيفَتِهِ كَذا أَبُو حَفْصٍ الفَارُوقُ صاحِبُهُ مَنْ قَوْلُهُ الْفَصْلُ فِي أَحْكَامِهِ عُمَرُ لَهُ المَحَاسِنُ في الدَّارَيْنِ والظَّفَرُ وَجُدْ لِعُثْمَانَ ذِي النورَيْنِ مَنْ كَمُلَتْ كَــذَا عَلِيٌّ مَـعَ ابْنَيْـهِ وَأُمُّهُمَـا أَهْلِ الكِسَاءِ كَمَا قَدْ جَاءَنا الخَبَرُ وَحَمْ زَةً وَكَ ذَا العَبَّ اسُ سَيِّدُنَا وَنَجْلُهُ الْحَـبْرُ مَـنْ زَالـتْ بِـهِ الغُـبَرُ سَعْدُ سَعِيدُ ابْنُ عَوْفٍ طَلْحَةٌ وَأَبُو عُبَيْدَةٍ وَالسِزُّ بَيْرُ السَّادَةُ الغُرَرُ كَـذَلِكَ الرُّسْلُ وَالأَمْلَلَاكُ قَاطِبَةً وَالآلُ وَالصَّحْبِ وَالأَتْبَاعُ مَا ذُكِرُوا وَالأَنْبِيَاءِ وَمَنْ وَالْاهُم بِهُدى وُكُلَ قُطْبٍ كَذَاكَ الّياسُ وَالْخَضِرُ

١ هذا البيت زيادة من خط السيد جعفر الميرغني من صلاةٍ له .



اَللَّهُمَّ صَلِّاةً أَنَالُ بِبَرَكَتِهَا حُسْنِ الْحَوَاتِمَ، فِي كُلِّ عَمَلٍ مُقَرَّبٍ. اَللَّهُمَّ قَامَّةً، وَسَلَّم عَلَيْهِ سَلَامًا قَامَّا، صَلَاةً أَنَالُ بِبَرَكَتِهَا حُسْنِ الْحَوَاتِمَ، فِي كُلِّ عَمَلٍ مُقَرَّبٍ. اَللَّهُمَّ صَلَّةً أَنَالُ بِبَرَكَتِهَا حُسْنَ الْخِتَامِ، صَلَّةً أَنَالُ بِبَرَكَتِهَا حُسْنَ الْخِتَامِ، وَعَلَى وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةً أَنَالُ بِبَرَكَتِهَا حُسْنَ الْخِتَامِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ السَّلَامُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سِرِّ عِنَايَتِكَ، وَنُورِ رِعَايَتِكَ، وَمَظْهَرِ هِدَايَتِكَ، وَمَظْهُرِ هِدَايَتِكَ، وَمَظْهُرِ هِدَايَتِكَ، وَمَظْهُرِ هِدَايَتِكَ، وَمَطْلُوبِ خَضَرَاتِكَ، وَمَقْصُودِ نَظَرَاتِكَ، وَمَطْلُوبِ ثَجَلِّياتِكَ، القَائِمِ بِأُوَامِرِكَ العَلِيَّةِ، السَّاعِي فِي مَرْضَاتِكَ البَهِيَّةِ، وَالنَّاصِرِ لِدِينِكَ الوَّاضِي لِرِضَائِكَ، وَالنَّاصِرِ لِدِينِكَ بِكَ، وَالعَاضِدِ لِشَرِيعَتِكَ، حَبِيبِكَ الرَّاضِي لِرِضَائِكَ، وَالنَّاصِرِ لِدِينِكَ بِكَ، وَالعَاضِدِ لِشَرِيعَتِكَ، حَبِيبِكَ الرَّاضِي لِرِضَائِكَ، وَالنَّاصِ لِغَضَبِكَ، الدَّالِ عَلَى جَنَابِكَ، وَالدَّاعِي إِلَى رِحَابِكَ، مَنْ هُو وَالغَاضِبِ لِغَضَبِكَ، الدَّالِ عَلَى جَنَابِكَ، وَالدَّاعِي إِلَى رِحَابِكَ، مَنْ هُو وَالغَاضِبِ لِغَضَبِكَ، الدَّالِ عَلَى جَنَابِكَ، وَالدَّاعِي إِلَى رِحَابِكَ، مَنْ هُو عَنْ بَابِكَ، وَأَنِيسُ طُلَّابِكِ، وَخَلِيلُ أَلْبَابِكِ، مُصْطَفَاكَ لِعُلَكَ، وَمُعْتَبَاكَ لِسَنَاكَ، وَمُنْتَقَاكَ لِرِضَاكَ، اللَّهُمَّ بِعِنَايَتِهِ حُقَنَا، وَبِرِعَايَتِهِ وَمُؤْتَبَاكَ لِسَنَاكَ، وَمُنْتَقَاكَ لِرِضَاكَ، اللَّهُمَّ بِعِنَايَتِهِ حُقَنَا، وَبِرِعَايَتِهِ

ا الصلاتان الخاتمتان بهما يحصل حسن الخاتمة، وهما من الصيغ المتلقاة من سيد الكونين، بعد ختم الصلاة ليلاً وأمر بإدخالها فيها .

خُصَّنَا، وَبِفَنَائِهِ أَنْزِلْنَا، وَعَلَى قَدَمِهِ ثَبَّتْنَا، وَإِلَى غَيْرِكَ لَا تَكِلْنَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ خُلَاصَةِ الأَكْوَانِ مِنْ بَعْدِهِ، صَلَاةً وَسَلَامًا يَتَعَاقَبَانِ عَلَى عَرِّ الجَدِيدَانِ، يَا اللهُ يَا وَلِيُّ يَا رَحْمَنُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وبَارِكْ عَلَى سِرِّ القُرْبِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وبَارِكْ عَلَى بَابِ الْحُبِّ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وبَارِكْ عَلَى طِبِّ الأَفْئِدَةِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وبَارِكْ عَلَى مُمِدِّ المَائِدةِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وبَارِكْ عَلَى ظِلِّ الأَنْوَارِ العَلِيَّةِ . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وبَارِكْ عَلَى فِيءُ النَّيرانِ البَهِيَّةِ ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وبَارِكْ عَلَى شَمْسِ الْحَقَائِق. اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّم وبَارِكْ عَلَى قَمَر الرَّقَائِقِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وبَارِكْ عَلَى النَّجْمِ الثَّاقِبِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وبَارِكْ عَلَى الرَّاقِي فِي أَعْلَى المَرَاتِبِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وبَارِكْ عَلَى البَرْقِ الْخَاطِفِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وبَارِكْ عَلَى الرَّعْدِ القَاصِفِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِ كُلِّ عَارِفٍ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وبَارِكْ عَلَى مُمِدٌّ كُلُّ غَارِفٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا، وَقُرَّة أَعْيُنِنَا، وَثَمرةِ فُؤَادِنَا، وَنُورِ قُلُوبِنَا، وَسَرِّ سَرَائِرِنَا، وَفَهْمِ عُقُولِنَا، وَ سَرَائِرِنَا، وَفَهْمِ عُقُولِنَا، وَ سَرَائِرِنَا، وَفَهْمِ عُقُولِنَا، وَ

بَاصِرِ بَصِيرَتِنَا، وَبَصَرِ بَصَرِنَا، اَللَّهُمَّ بَصِّرِنَا لَهُ بِهِ، وَاسْمِعْنَا مِنْهُ عَنْهُ، وَافْنِنَا فِي جَمَالِهِ، وَعَيِّبْنَا جِجَلَالِهِ، وَسَلِّم عَلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَآلِهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى النَّبِيِّ الأَعْلَى . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى الحَبِيبِ وَبَارِكْ عَلَى الطَّبِيبِ الأَعْلَى . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى الحَبِيبِ الأَوْلَى . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَعْدِ العَالَمِينَ . اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِ الْخَلْق أَجْمَعِينَ .

اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَعَلَبَةِ الرِّجَالِ (ثَلَاثاً). اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُودُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمْرِ، وَأَعُودُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ (ثَلَاثاً). وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ (ثَلَاثاً). اللَّهُمَّ اصْلِحْ لِي دِينِي، الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَاصْلِحْ لِي دُنْيَايَ النِّي اللَّهُمَّ اصْلِحْ لِي دُنْيَايَ النَّي فِيهَا مَعَادِي، وَاحْلِ الْحَيْلِ الْحَيَاةَ فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ. وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ.

اللهُمَّ اجْعَلْ تَوَابَ صَلاَتِي، لِمَحْبُوبِكَ المَحْمُودِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَهْلِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِركَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، عَمِلْتُ سُوءًا، وَظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِر لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَا أَنْتَ (ثَلَاثًا).

الباب الرابع في حزب يوم الثلاثاء الفصل الأول في الصلاة عليه بما قاله في فضل الصلاة على جنابه لدى الله ولديه

اَللَّهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ، كُلِّ نَفَسٍ وَلَمْحَةٍ وَلَحْظَةٍ، وَطَرْفَةٍ يَطْرِفُ بِهَا أَهْلَ السَّمَوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ، وَكُلُّ شَيْءٍ هُ وَفِي عِلْمِكَ كَائِنُ أَوْ قَدَ كَانَ، أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ فِي حَقِّهِ: الصَّلَاةُ عَلَيَّ أَخْتَ لللَّاءِ مِنْ المَاءِ البَّارِدِ لِلنَّارِ، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الرِّقَابِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا ذُكِرَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الشَّفَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الوَفَا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قِيلَ فِي جَنَابِهِ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَمْحَقُ لِلذُّنُوبِ مِنْ المَاءِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا قُرِئَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المُسْتَظُرفِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَكَرَمَ وَتَعَطَّفَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وبَارِكْ عَلَى القَائِلِ لَأَبِي هُرَيْرَة: إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُصَافِحَنِي غَدَاً تَحْتَ ظِلِّ العَرْشِ، فَصَلِّ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَصَافِحَنِي غَدَا الْحَدِيثُ فِي حَيَاةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا تُلِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي حَيَاةِ الْعُلُومِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ المَصَابِيحَ النُّجُومِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى الجَاذِبِ لَنَا بِقَوْلِهِ: إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِي مَنْزِلَةً، أَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا قِيلَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المُسْتَظْرِفِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ هُمْ لللهِ أَخْوَفْ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى المُبَشِّرِ لَنَا بِقَوْلِهِ: إِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي اللَّهُ عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلِّم عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلِّم عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا سَلِّم عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا ذُكِرَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المُسْتَظُرفِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنْ عَوْفٍ، وَعَلَى أَلِهِ وَصَحْبِهِ المُلَازِمِينَ لِلعُكُوفِ.

آلِهِ وَصَحْبِهِ المُلَازِمِينَ لِلعُكُوفِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنْ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وبَارِكُ فِي الأَرْضِ، يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وبَارِكُ

عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المَصَابِيحِ عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الرُّكَعُ السُّجُودِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى المُخْبَرِ لَنَا بِقْوِلِهِ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِين فِي الأَرْضِ، يُبَلِّغُونِي الصَّلاةَ عَنْ أُمَّتِي فَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدِّ مَا قُرِئَ هَذَا الحَدِيثُ فِي المُسْتَظرفِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الفَائِزِينَ بِالتُّحَفِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فِي الهَوَاءِ، وَأَيْدِيهِمْ قَرَاطِيسَ مِنْ نُورٍ، لَا يَكْتُبُونَ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَيَّ، وَعَلَى أَهْلِ بِأَيْدِيهِمْ قَرَاطِيسَ مِنْ نُورٍ، لَا يَكْتُبُونَ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَيَّ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدِّ مَا قِيلَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المُسْتَطرِفِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ خَيْر مَنْ أَنْصَفَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً بِأَيْدِيهِمْ قَرَاطِيسُ، كُلُّهَا مِنْ فِضَّةٍ، وَأَقْلَامُ مِنْ ذَهَبٍ، لَا يَكْتُبُونَ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَيَّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدِّ مَا قِيلَ هَذَا عَلَيْ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدِّ مَا قِيلَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المُسْتَظْرِفِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ خَيْر مَنْ أَنْصَفَ.

اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّم وبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِإِقْتِلَاعِ مَدِينَةٍ، غَضِبَ عَلَى أَهْلِهَا، فَرَحِمَهُمْ ذَلِكَ المَلَكُ، وَلَمْ تَعَالَى بِإِقْتِلَاعِ مَدِينَةٍ، غَضِبَ عَلَى أَهْلِهَا، فَرَحِمَهُمْ ذَلِكَ المَلَكُ، وَلَمْ

يُبَادِرْ إِلَى اِقْتِلَاعِهَا، فَغَضِبَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَكَسَّرَ أَجْنِحَتَهُ، فَمَرَّ بِهِ جِبْرِيلُ فَشَكَى إِلَيْهِ حَالَهُ، فَسَأَلَ الله، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى فَعَفَرَ الله لَهُ، وَرَدَّ عَلَيْهِ أَجْنِحَتَهُ، بِبَرَكَةِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وبَارِكُ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وبَارِكُ عَلَيْهِ، بِعَدِّ مَا سُمِعَ هَذَا الحَدِيثُ فِي المُسْتَطرِفِ وَالشِّفَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَتْقِيَاءِ الشُّرَفَاء.

اللّه مَّ مَلْ وَسَلّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمْعَةِ، فَأَكْثِرُوا مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِيهِ، فَإِنَّ صِلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةً عَلَيَّ، قَالُوا: وَكَيْفَ تَعْرِضُ عَلَيْكَ وَقَدْ أُرِمْتَ، أَيْ بَليتَ؟ ، قَالَ: فَإِنَّ عَلَيْكَ وَقَدْ أُرِمْتَ، أَيْ بَليتَ؟ ، قَالَ: فَإِنَّ عَلَيْهُ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ، اللّهُمَّ صَلِّ وَسَلّم وبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا قُرِئَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي لَوامِعِ الأَنْوَارِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الصَّفْوَةِ الأَخْيَارِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ هَذَا مِنْ العِلْمِ المَكْنُونِ، لَوْلَا أَنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي مَا أَخْبَرَتُكُمْ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَكَّلَ بِي مَلَكَيْنِ، فَلَا أُذْكُرُ عِنْدَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ فَيُصَلِّي عَلَيَّ، إِلَّا قَالَ ذَلِكَ المَلَكَانِ: غَفَرَ اللهُ لَكَ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى وَمَلَائِكَتَهُ جَوَاباً

لِذَّلِكَ المَلَكَيْنِ: آمِينَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدِّ مَا ذُكِرَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي رَوْضَةِ العُلَمَاءِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَكُلِّ مَنْ إِلَيْهِ انْتَمَى.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّهُ جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ لَكَ: أَمَا يُرْضِيكَ أَنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ أَمَّتِكَ، إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ، إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْراً، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدِّ مَا رُويَ هَذَا الحَدِيثُ فِي المَصَابِيحِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الوَرَعِ الصَّحِيحِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ وَيَتَصَافَحَانِ وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ، إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يَنْصَرِفَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمَا ذُنُوبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخُّرَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا قُرئَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي رَوْضَةِ الْعُلَمَاءِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَى اللَّهُمَّ مَنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَى إِذَا مِثُ، إِلَّا جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانُ يُقْرِئُكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ يُقْرِئُكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ يُقْرِئُكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ

وَخَصِّصْ وَعَمِّمَا.

وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا كُرِّرَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي تَنْبِيهِ الغَافِلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الرَّاكِعِينَ السَّاجِدِينَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مِنْ الجَفَا أَنْ أَذَكَر عِنْدَ وَجُلٍ فَلَا يُصَلِّ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا تُلِيَ هَذَا رَجُلٍ فَلَا يُصَلِّ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا تُلِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الزَّاهِرِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَكُلِّ مُهَاجِرٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ جَعَلَ جَمِيعَ عِبَادَتِهِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، قَضَى اللهُ لَهُ حَوَائِج الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا حُكِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المُسْتَطرفِ، وَعَلَى آلِهِ وَصُحْبَهِ أَهْلِ الْجَاهِ وَالشَّرَفِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ ذَكَرَنِي فَلِيُصَلِّ عَلَيَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدِّ مَا قُرِئَ هَذَا الحَدِيثُ فِي الجَامِعِ الشَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدِّ مَا قُرِئَ هَذَا الحَدِيثُ فِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الخَاشِعِينَ لِلعَلِّ الكَبِيرِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ ذُكِرَتُ عِنْدَهُ فَلِيُصَلِّ عَلَيْهِ عَشْراً، اَللَّهُ صَلَّى وَسَلِّم عَلَيَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْراً، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدِّ مَا كُشِفَ هَذَا الحَدِيثُ فِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الفِكْرَةِ وَالتَّبْصِيرِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ ذُكِرَتُ عِنْدَهُ، فَأَخْطَأُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، فَقَدْ أَخْطأَ طَرِيقَ الجَنَّةِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، الصَّلَاةَ عَلَيْ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدِّ مَا ثَبَتَ هَذَا الحَدِيثُ الجَامِعَ الصَّغِيرِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ عَلَى نَهْجِهِ يَسِيرُ.



اَللَّهُمَّ إِنَّكِ قَدْ جَعَلْتَ صَلَوَاتِكَ وَرَحِمْتَكَ، وَمَغْفِرَتِكَ وَرِضْوَانِكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، اَللَّهُمَّ إِنَّهُمْ مِنِي وَأَنَا مِنْهُمْ، فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحِمْتِكَ وَمَغْفِرَتِكَ وَرِضْوَانِكَ عَلَى وَعَلَيْهِمْ. (إِنَّمَا فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحِمْتِكَ وَمَغْفِرَتِكَ وَرِضْوَانِكَ عَلَى وَعَلَيْهِمْ. (إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ عَنْكُمْ الرَّجَسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً). يُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ عَنْكُمْ الرَّجَسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً). اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى عُلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى عُمَا مِلْكُمْ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ، اللهُمْ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ، اللهُمْ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ، اللهُمْ مَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّ كَ حَمِيدُ مَجِيدُ، اللهُمْ مَا مَعَهُمْ.

صَلَوَاتُ اللهِ وَصَلَاةُ المُؤْمِنِينَ، عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، السَّلَامُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحِمْتُكَ وَبَرَكَاتِكَ، عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحِمْتُكَ وَبَرَكَاتِكَ، عَلَيْدِ المُرْسَلِينَ وَإِمَامِ المُتَّقِينَ، وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ بِهِ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَابْلِغْهُ الوَسِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ، مِنْ الْجَنَّة. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي المُصْطَفَيْنَ مَحَبَّتَهُ، وَفِي المُقَرَّبِينَ مَوَدَّتَهُ، وَفِي الْجُنَّة. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي المُصْطَفَيْنَ مَحَبَّتَهُ، وَفِي المُقَرَّبِينَ مَوَدَّتَهُ، وَفِي الْجُنَّةِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى اللهُ مَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللهُ مَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اَللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللهُ عُلَدُ مَعْ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللهُ عُمَّدٍ، وَعَلَى اللهُ عُمَدًا، وآلَ مُحَمَّدٍ، كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ مُمِيدُ مُحِيدٌ وَعِيدٌ . وَارْحَمْ مُحَمَّدًا، وآلَ مُحَمَّدٍ، كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ مَمِيدُ مُحِيدٌ . وَارْحَمْ مُحَمَّدًا، وآلَ مُحَمَّدٍ، كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ

حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْإِرْاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبِارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدٌ.

## الفصل الثالث في صلاة الصحب والتابعين

صَلَوَاتُ اللهِ تَعَالَى وَمَلَائِكَتِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَجَمِيعِ خَلْقِهِ، عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُمْ السَّلَامُ، وَعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُمْ السَّلَامُ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ (ثَلَاثًا).

السَّلَامُ عَلَى نَبِيِّ اللهِ، السَّلَامُ عَلَى أُنبِيَاءِ اللهِ وَرُسُلِهِ، السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَسُولِ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، مَنْ غَابَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَهِدَ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمُحَمَّدٍ، وَتَقَبَّل شَفَاعَتَهُ، وَاغْفِرْ لِأَهْلِ بَيْتِهِ، واغْفِرْ لِي، وَلِوَالِدَيَّ وَمَا وَلِدَا، وارْحَمْهُمَا، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيَّ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيَّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

١ هذه الصلاة، أي (صلوات الله تعالى وملائكته إلى رحمة الله وبركاته)، مرفوعة وموقوفة على سيدنا على رضي الله عنه، فقال: من صلى عليه وسلم بهذه الصلاة، فقد صلى عليه كصلاة جميع الخلائق، وقال: من صلى عليه وسلم بهذه الصلاة كل يوم ثلاث مرات، ويوم الجمعة مائة مرة، حشره الله يوم القيامة في زمرة رسول الله، وأخذ رسول الله بيده، حتى يدخل الجنة.

٢ هذا السلام لسيدنا علي كرّم الله عنه، (إلى رحمة الله وبركاته). من الكوكب الثاقب للميرغني المحجوب.

اَللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ، وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَأُولَادِهِ، وَأُزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، وَأَنْصَارِهِ وَأَصْهَارِهِ، وَأَشْيَاعِهِ وَمُحِبِّيهِ، وَأُمَّتِهِ، وَخُبِيهِ، وَأُمَّتِهِ، وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ، يَا أَرْحَم الرَّاحِينَ.

## الفصل الرابع فيما صلّى به كُمّل العارفين

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، صَلَاةً تُنْجِينَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الأَهْوَالِ وَالآفَاتِ، وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعِ الحَاجَّات، وَتُطَهَّرنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، وَتُرفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَتُبلّغُنَا بِهَا أَقْصَى السَّيِّئَاتِ، وَتُرفَعُنَا بِهَا عَنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَتُبلّغُنَا بِهَا أَقْصَى الشَيْئَاتِ، مِنْ جَمِيعِ الخَيْرَاتِ، فِي الحَيَاةِ وَبَعْد المَمَاتِ (ثَلَاثاً). الغَايَاتِ، مِنْ جَمِيعِ الخَيْرَاتِ، فِي الحَيَاةِ وَبَعْد المَمَاتِ (ثَلَاثاً). النَّاهُمَّ اجْعَلْ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ أَبداً، وَأَنْمَى بَرَكَاتِكَ سَرِمَداً، وَأَزْكَى اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ أَبداً، وَأَنْمَى بَرَكَاتِكَ سَرِمَداً، وَأَزْكَى اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ أَبداً، وَأَنْمَى بَرَكَاتِكَ سَرِمَداً، وَأَزْكَى اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ أَبداً، وَأَنْمَى بَرَكَاتِكَ سَرِمَداً، وَأَرْكَى اللَّهُ الْمُنْ فَعْلَ أَقْ الْإِيمَانِيَّة، وَحُجْمَعِ الحَقَائِقِ الإِيمَانِيَّة، وَطُورِ التَّجَلِّياتِ الخَلَائِقِ الإِنْسَانِيَّة، وَحُجْمَعِ الْحَقَائِقِ الإِيمَانِيَّة، وَطُورِ التَّجَلِّياتِ

١ هذه الصلاة، رواية سيدنا الحسن البصري، عن سيدنا علي كرّم الله وجهه.

٢ هذه الصلاة، (اللهم صل على محمد صلاة تنجينا)، تسمى الكنز الأعظم، وصلاة القطب، المرة منها بهائة ألف صلاة، من قرأها في مرقده بعد قراءة الإخلاص والمعوذتين، بعد صلاة العشاء، ولم يكلم أحداً، فإنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف فيمن قالها، والمشهور أنها لسلطان العارفين، السيد عبدالقادر الجيلاني، وقيل للعيدروس، ويمكن الجمع بإتفاقهما في الجمع.

الإِحْسَانِيَّةِ، وَمَهْبَطِ الأَسْرَارِ الرَّحْمَانِيَّة، وَعَرُوسِ الْحَضْرَةِ المَلَكِيَّةِ القُدْسِيَّةِ، وَإِمَامِ الْحَضْرَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَاسِطَةِ عِقْدِ النَّبِيِّينَ، وَمُقَدَّم جَيْشِ المُرْسَلِينَ، وَقَائِدِ رَكْبِ الأَنْبِيَاءِ الأَكْرَمِينَ، وَأَفْضَلِ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، حَامِل لِوَاءِ العِزِّ الأَعْلَى، وَمَالِكِ أَزِمَّةِ المَجْدِ الأَسْنَى، شَاهِدِ أُسْرَارِ الأَزَلِ، وَمُشَاهِدِ أُنْوَارِ السَّوَابِقِ الأَوَلِ، وَتَرْجُمَانِ لِسَانِ القِدَمِ، وَمَنْبَعِ العِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكَمِ، وَمَظْهَرِ سِرِّ الْجُودِ الْجُزْئِي وَالْكُلِّي، وَإِنْسَانِ عَيْنِ الوُجُودِ السُّفْلِي وَالعُلْوِي، رُوحِ جَسَدِ الكَوْنَيْنِ، وَعَيْنِ حَيَاةِ الدَّارَيْن، المُتَخَلِّقِ بِأَعْلَى رُتَبِ العُبُودِيَّةِ، وَالمُتَحَقِّقِ بِأَسْرَارِ المَقَامَاتِ الاصْطِفَائِيَّةِ، الْخَلِيلِ الأَعْظَمِ، وَالْحَبِيبِ الأَكْرَمِ، نَبِيَّكَ العَظِيمِ، وَرَسُولِكَ الكَرِيمِ، الهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ المُسْتَقِيمِ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيعِنَا، مُحَمَّدٍ بِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالمُطَّلِبِ بِنْ هَاشِمٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ، كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الغَافِلُونَ، وَسَلَّمْ تَسْلِيماً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً، دَائِماً بِدَوَامِكَ، بَاقِياً بِبَقَائِكَ، كَمَا تُحِبُّ وَتَرضَى، وَرَضِيَ اللهُ عَنْ سَادَتِنَا، أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ أَجْمَعِينَ، اَللَّهُمَّ كَمَا شَفَيْتَ بِهِ

القُلُوبَ المَرضَى، وَجَعَلَتَ طَاعَتَهُ عَلَى العِبَادِ فَرْضاً، امْ لَأْ بِصَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ الأَكْوَان سَمَاءً وَأَرْضاً، وَبَلِّغْهُ أُمْنِيَتَهُ حَتَى يَرْضَى.

اَللَّهُمَّ الجَدَّدُ وَجَرَّدْ فِي هَذَا الوَقْتِ، وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ، مِنْ صَلَوَاتِكَ التَّامَّةِ، وَتَحِيَّاتِكَ الزَّاكِيةِ، وَرضْوَانِكَ الأَكْبَر الأَتْمِّ الأَدْوَمِ، عَلَى أَكْمَل عَبْدٍ لَكَ، فِي هَذَا العَالَمِ مِنْ بَنِي آدَمَ، الَّذِي أَقَمْتَهُ لَكَ ظِلًّا، وَجَعَلْتَهُ لِحَوَائِجِ خَلْقِكَ قِبْلَةً وَمَحَلًّا، وَاصْطَفَيْتَهُ لِنَفْسِكَ، وَأَقَمْتَهُ بِحُجَّتِكَ، وَأَظْهَرْتَهُ بِصُورَتِكَ، وَاخْتَرتَهُ مُسْتَوىً لِتَجَلِّيكَ، وَمَنْزِلاً لِتَنْفِيذِ أُوَامِركَ وَنَوَاهِيكَ، فِي أُرْضِكَ وَسَمَاوَاتِكَ، وَاسِطَةً بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَكْنُونَاتِكَ، وَبَلِّغَ سَلَامَ عَبْدِكَ هَذَا إِلَيْهِ، فَعَلَيْهِ مِنْكَ الآن، عَنْ عَبْدِكَ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، وَأَشْرَفُ التَّحِيَّاتِ، وَأَزْكَى التَّسْلِيمَاتِ، اَللَّهُمَّ ذَكِّرهُ بِي، لِيَذْكُرِنِي عِنْدَكِ، بِمَا أَنْتَ تَعْلَمُ، أَنَّهُ نَافِعٌ لِي عَاجِلاً وَآجِلاً، عَلَى قَدْرِ مَعْرِفَتِهِ بِكِ، وَمَنْزِلَتَهُ لَدَيْكَ، لِأَعْلَى قَدْرِ عِلْمِي وَمُنْتَهَى فَهْمِي، إِنَّكَ بِكُلِّ فَضْلِ جَدِيرٌ، وَعَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم تَسْلِيماً كَثِيراً، وَالْحَمْدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

١ هذه الصلاة الجليلة (اللهم جدد وجرّد)، أخرجها الفخر الرازي، والولي العراقي، في ذكر أن من قرأها كل يوم، كان في قلب القطب، الذي هو في الحقيقة، محل نظر الله من العالم.

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم تَسْلِيماً . اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ، سَيِّدِ الأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ، وَعَلَى صَحَابَتِهِ وَجَمِيعِ المُؤْمِنِينَ، وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ، يَا أَرْحَم الرَّاحِمِينَ، صَلَاةً أَنْتَ لَهَا أَهْلُ، وَهُـوَ لَهَا أَهْلُ، بَاقِيَةً إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَكَمَا لَا نِهَايَةَ لِكُمَالِكَ، وَعَـدَدَ كُمَالِهِ، أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً أَبَدَ الآبِدِينَ، وَدَهْرِ الدَّاهِرِينَ، وَكُلَّمَا ذَكُركَ الذَّاكِرُونَ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلُونَ، فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ، وَعَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ، لَا مُنْتَهى لَهَا دُونَ عِلْمِكَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قدِيرَ، .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، طِبَ القُلُوبِ وَدَوَائِهَا، وَعَافِيةِ الأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا، وَنُورِ الأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ. اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةً تَكُونُ لَكِ رِضَاءً، وَلِحَقِّهِ أَدَاءً. اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّم عَلَى سُلَّمِ الأَسْرَارِ الإِلَهِيَّة، المُنْطوِية فِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سُلَّمِ الأَسْرَارِ الإِلَهِيَّة، المُنْطوية فِي اللَّهُمُ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سُلَّمِ الأَسْرَارِ الإِلَهِيَّة، المُنْطوية فِي الخُرُوفِ القُورِ المُتَجَلِّيةِ، فِي لُبَابِ بَوَاطِنِ الحَصْرةِ العَلِيَّةِ، المُفَصَّلَةِ بِالأَنْوَارِ المُتَجَلِّيةِ، فِي لُبَابِ بَوَاطِنِ الحُرُوفِ القُرْآنِيَّةِ الصَّفَاتِيَّة، فَهُ وَ النَّيِ الكَرِيمُ، وَمَرْكَزِ حَقَائِقِ الأَنْبِياءِ القُرْآنِيَّةِ الصِّفَاتِيَّة، فَهُ وَ النَّيِ الكَرِيمُ، وَمَرْكَزِ حَقَائِقِ الأَنْبِياءِ القُرْآنِيَةِ الصَّفَاتِيَة، فَهُ وَ النَّيِ الكَرِيمُ، وَمَرْكَزِ حَقَائِقِ الأَنْبِياءِ القُرْآنِيَةِ الصَّفَاتِيَة، فَهُ وَ النَّيِ الكَرِيمُ، وَمَرْكَزِ حَقَائِقِ الأَنْبِياءِ القُرْآنِيَةِ الصَّفَاتِيَة، فَهُ وَ النَّيِ الْكَرِيمُ، وَمَرْكَزِ حَقَائِقِ الأَنْبِياءِ المَّنْ فَي المَالِيَةِ الصَّفَاتِيَةِ الصَّفَقِ الثَّيْبِيَاءِ المَّهُ السَّفَاتِيَة الصَّفَقِ النَّيْ الْكَولِيمُ الْمُولِ المُقَاتِيَةِ الْمَسْفَاتِيَة الصَّفَاتِيَة الصَّفَاتِيَة الصَّفَاتِيَة الْسَلَيْ الْمَاسِطِيقِ الْمَسْفَاتِية الْمُسْفَاتِيَة الْمَاسِةِ الْمَاسِطُ الْمُفَرِيمِهُ الْمُنْ الْمَلْفِيقِ الْمَاسِطُونِ الْمُفَاقِ الْمُنْتِعِيمِ الْمُفَاقِ الْمُفَاقِيقِ الْمُنْتِعِيمِ الْمُنْتِيمُ الْمُفَاقِ الْمَاسِلَةُ الْمُفَاقِ الْمُفَاقِ الْمُسَامِ الْمُفَاقِ الْمَاسِطُونِ الْمُفَاقِ الْمَاسِطُ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمُنْتِ الْمُفَاقِ الْمَاسِطُ الْمُؤْمِ الْمَاسِطُ الْمُولِ الْمُقَاقِيقِ الْمُنْتِيمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَاسِطُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

وَالمُرْسَلِينَ، مُفِيضُ الأَنْوَارِ إِلَى حَضْرَاتِهِم، مِنْ حَضْرَتِهِ المَخْصُوصَةِ الْخَثْمِيَّةِ، شَارِبِ الرَّحِيقِ المَخْتُوم، مِنْ بَاطِنِ بَوَاطِنِ الكِبْرِيَاء، مُوصِلُ الخُصُوصِيَّاتِ الإِلَهِيَّة، إِلَى أَهْلِ الإصْطِفَاء، مَرْكَزِ دَائِرَةِ الأَنْبِيَاءِ وَالأَوْلِيَاء، مُنْزِلُ النُّورِ بِالنُّورِ، المُشَاهِدُ بِالذَّاتِ، المُكَاشِفُ بِالصِّفَاتِ، وَالأَوْلِيَاء، مُنْزِلُ النُّورِ بِالنُّورِ، المُشَاهِدُ بِالذَّاتِ، المُكَاشِفُ بِالصِّفَاتِ، العَارِفُ بِظُهُورِ تَجَلِّي القُرْآنِ الذَّاتِي، فِي الفُرْقَانِ الصِّفَاتِ، فَمِنْ هُنَا العَارِفُ بِظُهُورِ تَجَلِّي القُرْآنِ الذَّاتِي، فِي الفُرْقَانِ الصِّفَاتِ، فَمِنْ هُنَا ظَهَرَتِ الوَحْدَتَانِ، المُتَعَاكِسَتَانِ الْحَاوِيَتَانِ عَلَى الطَّرَفَيْنِ .

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ اللَّطِيفَةِ القُدْسِيَّة، المَكْسُوَةِ بِالأَكْسِيةِ النُّورَانِيَّةِ، السَّارِية فِي المَرَاتِبِ الإِلهِيَّة، المُتْكَمَّلَةِ بِالأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ الأَزلِيَّةِ، المُفِيضَةِ أَنْوَارَهَا عَلَى الأَرْوَاحِ المَلكُوتِيَّةِ، المُتَوجِّهَةِ إِلَى الحَقَائِقِ الحَقيقِيَّةِ، النَّافِيّةِ لِظُلُمَاتِ الأَكُوتِيَّةِ، المَّافِيّةِ وَالمَعْنَوِيَّة، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، الكَاشِفِ الأَكْوَانِ العَدَمِيَّةِ وَالمَعْنَوِيَّة، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، الكَاشِفِ الأَكْوَانِ العَدَمِيَّةِ وَالمَعْنَوِيَّة، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، الكَاشِفِ عَنْ المُسَمَّى بِالوَحْدَةِ الذَّاتِيَّة، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، جَامِعِ الإِجْمَالِ الذَّاقِي القُوْآنِي، حَاوِي التَّفْصِيلِ الصِّفَاقِي الفُرْقَانِي.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ الصُّورَةِ القُدْسِيَّةِ، المُنْزَّلَةِ مِنْ سَمَاءِ قُدْسِ غَيْبِ الهَوِيَّة، البَاطِن الفَاتِحة بِمفْتَاحِهَا الإِلَهِي،

لأَبْوَابِ الوُجُودِ، القَائِمِ بِهَا مِنْ مَطْلَعِ ظُهُورِهَا القَدِيم، إِلَى اسْتِوَاءِ إِظْهَارِهَا لِلكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَقِيقَةِ الصَّلَاةِ، وَرُوحِ الكَلِمَاتِ، قِوَامِ المَعَانِي النَّاتِ، وَحَقِيقَةِ الأَحْرُفِ القُدْسِيَّاتِ، وَصُورَةِ الْحَقَائِقِ الفَرْقَانِيَّاتِ، النَّاقِ الفَرْقَانِيَّاتِ، التَّفْصِيلِيَّاتِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ الجَمْعِيَّةِ البَرْزَخِيَّةِ، الكَاشِفَةِ عَنْ العَالَمِينَ الهَادِي بِهَا هِدَايَةً قُدْسِيَّةً، لِكُلِّ البَرْزَخِيَّةِ، الكَاشِفَةِ عَنْ العَالَمِينَ الهَادِي بِهَا هِدَايَةً قُدْسِيَّةً، لِكُلِّ البَرْزَخِيَّةِ، الكَاشِفَةِ عَنْ العَالَمِينَ الهَادِي بِهَا هِدَايَةً قُدْسِيَّةً، لِكُلِّ البَرْزَخِيَّةِ، الكَاشِفَةِ عَنْ العَالَمِينَ الهَادِي بِهَا هِدَايَةً قُدْسِيَّةً، لِكُلِّ قَلْبٍ مُنِيبٍ، إِلَى صِرَاطِهَا الرَّبَانِي المُسْتَقِيمِ فِي الْحَضْرَةِ الإِلَهِيَّةِ.

قلبٍ مبيبٍ، إِنَى صِراطِهِ الربايِ المستقيمِ فِي الحَصرِهِ الإِلهِيهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مُوَصِّلِ الأَرْوَاحِ، بَعْدَ عَدَمِهَا إِلَى نَهَايَةِ غَايَةِ الوُجُودِ وَالنُّورِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَاسِطَةِ الأَرْوَاحِ الأَزْلِيَّةِ، فِي المَدَارِجِ الظُّهُورِيَّة. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، الأَرْوَاحِ المَعْنَوِيَّةِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ الْحَسَنَاتِ الوُجُودِيَّةِ، الذَّاهِبَةِ لِظُلُمَاتِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مُسْتَقَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مُسْتَقَلِّ الطَّبَائِعِ الْحِسِيَّةِ وَالمَعْنَوِيَّةِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مُسْتَقَلِّ الطَّبَائِعِ الْحِسِيَّةِ وَالمَعْنَوِيَّةِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مُسْتَقَلِّ الطَّبَائِعِ الْحِسِيَّةِ وَالمَعْنَوِيَّةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مُسْتَقَلِّ الطَّبَائِعِ الْحِسِيَّةِ وَالمَعْنَوِيَّةِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مُسْتَقَلِّ الطَّبَائِعِ الْحَقِيقةِ المُوسَوِيَّة. اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى التَّدَاءُ بِالمَعَانِي القُدْسِيَّة، لِلْحَقِيقةِ المُوسَوِيَّة. اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى التَّذَاءُ بِالمَعَانِي القُدْسِيَّة، لِلْحَقِيقةِ المُوسَوِيَّة. اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى التَّدَاءُ بِالمَعَانِي القُدْسِيَّة، لِلْحَقِيقةِ المُوسَوِيَّة. اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى التَّدَاءُ بِالمَعَانِي القُدْسِيَّة، لِلْحَقِيقةِ المُوسَوِيَّة. اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى التَّذَاءُ بِالمَعَانِي القُدْسِيَّة، لِلْحَقِيقةِ المُوسُورَةِ. اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى السَّهُ مَا اللَّهُ الْمُوسَوِيَة . اللَّهُمُ صَلَّ عَلَى السَّهُ الْعَلَيْ الْعَدْاءُ بِالمَعَانِي القُدُوسِيَة، لِلْحَقِيقةِ المُوسُورَةِ قَالَمُ اللَّهُمُ صَلَ عَلَى الْعَلْمَةِ الْمُؤْسِولِيَة المُوسَويَة . اللَّهُمُ صَلَى الْعَلْمَةُ الْمُؤْسِولِيَةُ الْعُرْسِةُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُمْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، الَّذِي جَعَلْتَ وُجُودَكَ البَاقِي عِوَضاً، عَنْ وُجُودِهِ النَّامِي، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، زَيْنِ الْمِلَاحِ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، الَّذِي هُو بَحْرُ السَّمَاحِ، وصَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، الَّذِي السَّمَاحِ، وصَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ لَيْسَ لِسَائِرِ المُحِبِّينَ عَنْ ظِلِّهِ بَرَاحُ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، اللَّهُ العُشَاقُ مِنْ غَيْرِ جَنَاح، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، المُسَمَّى دِرْعُهُ ذَاتَ الوشَاحِ. سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، المُسَمَّى دِرْعُهُ ذَاتَ الوشَاحِ.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، بِأَنِي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ، الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى حَبِيبِكَ الأَكْرَمِ، وَنَبِيبِكِ الأَعْظَمِ، وَرَسُولكَ الأَفْحَمِ، وَعَلَى عَلَى حَبِيبِكَ الأَكْرَمِ، وَنَبِيبِكِ الأَعْظَمِ، وَرَسُولكَ الأَفْحَمِ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ، وَوَارِثِيهِ وَحِزْبِهِ، وَعَلَى كُلِّ لَائِه نِعَالِي جَنَابِهِ، وَعَلَى أَلِّ لَائِه نِعَالِي جَنَابِهِ، وَاجْمَعْنِي عَلَيْهِ فِي مَشَاهِدِ قُدْسِهِ، وَمَعَاهِدِ أُنْسِهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّى عَلَيْهِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا تُحِبُّ وَتَرضَى لَهُ. عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا تُحِبُّ وَتَرضَى لَهُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ مُحَمَّدٍ، فِي الأَرْوَاحِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ، فِي الأَجْسَادِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدٍ، فِي القُبُورِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدٍ، فِي القُبُورِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، نَبِيّكَ، وَإِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، نَبِيّكَ، وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلُكَ.



اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى الرَّسُولِ الأَمِينِ، الَّذِي قَالَ فِي حَقِّهِ المَلِكُ المُبِينُ: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عَدَدَ مَنْ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ الْخَلْقِ أَرْسَلْنَاكَ إِلَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عَدَدَ مَنْ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينِ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَم الرَّاحِينَ، يَا أَرْحَم الرَّاحِينَ، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، آمِينَ (ثَلَاثاً).

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى رُوحِ الوَسِيلَةِ العُظْمَى، وَكَثِيبِ عَلَى اللَّهُمَّى، وَكُثِيبِ تَجَلِّي المِنَّةِ الأَسْمَى، حِجَابِ حِجَابِ صَوْنِ الأَحْمَى، وَبُرْقُعِ جَمَالِ الوَجْهِ المَصُونِ المُقَدِّسِ، أَسِّ جِدَارِ عَوَالِمِ المَصُونِ المُقَدَّسِ، أَسِّ جِدَارِ عَوَالِمِ المَصُونِ المُقَدَّسِ، أَسِّ جِدَارِ عَوَالِمِ

المُلْكِ وَالمَلَكُوتِ، وَأَصْلِ مَدَارِ مَبْنَى الجَبَرُوتِ وَالرَّحْمُ وتِ، نُقْطَةِ حَضْرَةِ اللَّاهُوتِ، وَسِرِّ خَلْقِ النَّاسُوتِ، قُوتِ قُوَّةِ البَهَمُ وتِ، أَمِينِ الرَّغَبُوتِ وَالرَّهَبُوتِ. الرَّغَبُوتِ وَالرَّهَبُوتِ.

اَللَّهُمَّ بِسِّرِهِ الْجَامِع، وَنُورِهِ السَّاطِع، هَبْنَا لَهُ مِنْ مَحْضِ النَّوَالِ، وَاعْطِنَا إِيَّاهُ مِنْ فَضْلِ الإِفْضَالِ، وَاجْعَلْنَا وَإِيَّاهُ مِنْ عَظِيمِ الإِقْبَالِ، وَاتْبِعِ آلَهُ وَصَحْبَهُ فِي هَذَا المَجَالِ، يَا كُرِيمُ يَا رَحِيمُ يَا ذَالْجَلَالِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا وَقَفَ بِبَابِهِ وَاقِفُ . ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا عَكَفَ عَلَى جَنَابِهِ عَاكِفُ . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا لَاذَ بِهِ خَائِفُ . ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا طَمِعَ فِي فَضْلِهِ عَارِفُ، اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا طَلَبَ لِسَقْيهِ غَارِفُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا انْتُدِبَ لِشَرْعِهِ آلِفُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مُطْلِقِ الْخُصُوصِ، وَسَرِّ الأَسْرَارِ وَبَحْرِ النُّصُوصِ، جَوْهَرِ الفُصُوصِ، وَعَيْنِ كُلِّ مَنْ هُـوَ فِي الْحَضْرَةِ مَنْصُوصٌ، إِمَامِ الأُنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ، وَهُمَامِ أَكَابِرِ العُظَمَاءِ

المُقَرَّبِينَ، وَسَاقِي الأُعْيَانِ مِنْ حَضْرَةِ المَنَّانِ، وَمُرَقِّي الأَكَابِرِ إِلَى

طُلُوعِ الْمَنَابِرِ، اَللَّهُمَّ بِتَرَقِّيهِ رَقِّنَا، وَمِنْ يَدَيْهِ اسْقِنَا، وَبِهَدْيهِ اهْدِنَا، وَبِيرِّهِ عَنِ الْمَعَاصِي احْمِنَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مِنْ بَعْدِهِ، الصَّلَاةُ وَبِيرِّهِ عَنِ الْمَعْاصِي احْمِنَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مِنْ بَعْدِهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا مُحِيَ بِبَرَكَتِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الآثَامُ، آمِينَ يَا كَرِيمُ يَا وَالسَّلَامُ مَا مُحِيَ بِبَرَكَتِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الآثَامُ، آمِينَ يَا كَرِيمُ يَا عَنْ هُوَ لِلْغُيُوبِ عَلَّمٌ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، أَشْرَفِ الْحَلَائِقِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، البَحْرِ الرَّائِقِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، البَرقِ اللَّامِعِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، البَرقِ اللَّامِعِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبِارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، النَّورِ السَّاطِعِ.

اَللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدَكَ، تُهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَهَادَتِي، وَتُطلِحُ بِهَا غَايَتِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَهَادَتِي، وَتُرَكِّ فَعُ بِهَا شَهَادَتِي، وَتُرَكِّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَهَادَتِي، وَتُرَكِّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمْنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ بِهَا عُمْ كُلِّ مُعَلِي، وَتُلْهِمْنِي بِهَا رُشُدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ السُّهَدَاءِ، وَلُلْمُا إِنَّي أَسْأَلُكَ الفَوْزَ فِي القَضَاءِ، وَنُـزُلَ الشَّهَدَاءِ، وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الأَعْدَاءِ (ثَلَاثاً).

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ صِلَاتِي لِمُصْطَفَاكَ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ عُلَاكَ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورَاً، وَفِي لِسَانِي نُورَاً، وَفِي بَصَرِي مِنْ عُلَاكَ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورَاً، وَفِي لِسَانِي نُورَاً، وَفِي بَصَرِي نُوراً، وَفِي سَمْعِي نُوراً، وَفِي عَيْنِي نُوراً، وَعَنْ يَمِينِي نُوراً، وَعَنْ يَسَارِي نُوراً، وَفِي عَيْنِي نُوراً، وَعَنْ يَسَارِي

نُوراً، وَمِنْ فَوْقِي نُوراً، وَمِنْ تَحْتِي نُوراً، وَمِنْ خَلْفِي نُوراً، وَاجْعَلْ لِي فِي نُوراً، وَاجْعَلْ لِي فِي نَوراً، وَاعْظِمْ لِي نُوراً.

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اسْتَغْفِركَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، عَمِلْتُ سُوءًا، وَظَلَمتُ نَفْسِي، فَاغْفِر لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِر الذُّنُوبِ إِلَّا أَنْتَ (ثَلَاثًا).

ا هذا الحديث (اللهم اجعل في قلبي نوراً)، ذكره السيوطي في الجامع الصغير، واستحسن بعضهم أن يكون تالياً في هذا الفصل، وهو جامعها ابن المؤلف السيد جعفر الميرغني رضي الله عنه.

الباب الخامس في حزب يوم الأربعاء الفصل الأول في الصلاة على في الصلاة على جنابه لدى الله ولديه

اَللَّهُمَّ إِنَّى أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ، كُلِّ نَفَسٍ وَلَمْحَةٍ وَلَحْظَةٍ، وَطَرْفَةٍ يَطْرِفُ بِهَا أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ، وَكُلُّ شَيْءٍ هُ وَفِي وَطَرْفَةٍ يَطْرِفُ بِهَا أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ، وَكُلُّ شَيْءٍ هُ وَفِي عِلْمِكَ كَائِنٌ أَوْ قَدْ كَانَ، أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسِلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ ذُكِرتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يَصِلِّ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا قُرِئَ يَصِلِّ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا قُرِئَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ التَّبْصِيرِ. هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ التَّبْصِيرِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَصْتَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَصْتَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَصْتَالَ مَنْ سَرَّةً أَنْ يَصْتَالَ مَا اللَّهُمْ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَصْتَالَ مَا اللَّهُمْ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَصْتَالَ مَا اللَّهُمْ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَصْتَالَ مَا اللَّهُمْ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَصْلَا وَسَلِّهُ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَصَلَّا وَسَلِّ وَسَلِّهُ وَمَا لَا الْعَالَ مِنْ قَالَةً مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْعَلَى مَنْ قَالَ اللَّهُ مَا مِنْ قَالَ اللَّهُ مَا الْعَالَ مَا اللَّهُ مِنْ قَالَ اللَّهُ مَا الْعَلَامِ اللَّهُ مَا الْعَلَى مَا الْعَالَ مَا الْعَلَامِ اللَّهُ مِنْ قَالَةً مَا مَا الْعَلَى مَالْمَا لَهُ عَلَى مَا اللَّهُ مَا الْعَلَامُ الْعَلَى مَا لَا الْعَلَى اللَّهُ مَا الْعَلَامُ الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى الْعَلَى مَا الْعَلَى الْعَل

بِالمِكْيَالِ الأَوْفَى، إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ البَيْتِ، فَلِيَقُلْ: اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى النَّبِيِّ الأُمِّيُّ، وَأُزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ، وَأَهْل بَيْتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَددِ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَديثُ فِي المَصَابِيحِ، وَعَلَى وَصَحْبِهِ، ذَوِي المَنْهَجِ الصَّحِيحِ، النَّاجِينَ فِي اليَوْمِ الفَضِيحِ. النَّاجِينَ فِي اليَوْمِ الفَضِيحِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ وَهُوَ رَاضٍ عَنْهُ، فَلْيُكْثِر مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ كُلّ يَوْمِ خَمْسَمَائَةِ مَرَّةِ، لَمْ يَفْتَقِر أَبَداً، وَهُدِمَتْ ذُنُوبُهُ، وَمُحِيَتْ خَطَايَاهُ، وَدَامَ مُمْورُهُ، وَاسْتُجِيبَ دُعَاوُهُ، وَأُعْطِيَ أَمَلُهُ، وَأُعِينَ عَلَى عَدُوّهِ، وَعَلَى سُرُورُهُ، وَاسْتُجِيبَ دُعَاوُهُ، وَأُعْطِي أَمَلُهُ، وَأُعِينَ عَلَى عَدُوّهِ، وَعَلَى سُرُورُهُ، وَاسْتُجِيبَ دُعَاوُهُ، وَأُعْطِي أَمَلُهُ، وَأُعِينَ عَلَى عَدُوّهٍ، وَعَلَى أَسْبَابِ الخَيْرِ، وَكَانَ مِمَّنْ يُرَافِقُ نَبِيّهُ فِي الجِنَانِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَاللَّهُ مَ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا ذُكِرَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المُسْتَطْرِفِ، وَعَلَى آلِهِ وَطَى آلِهِ وَصَحْبِهِ النَّائِلِينَ الشَّرَفَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ سَلَّم عَلَيَّ عَشْراً، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ النَّارِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ وَأَنْعِمْ وَتَمِّمْ فَكَأُنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ النَّارِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ وَأَنْعِمْ وَتَمِّمْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الشِّفَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الشِّفَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الوَفَا.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ وَأَنْعِمْ وَتَمَّمْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْ وَاللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْراً، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا قُرِئَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المَشَارِقِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ذَوِي القَدَمِ السَّابِقِ.

اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّم وَبَارِكْ وَأَنْعِمْ وَتَمِّمْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْ وَاحِدَةً، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدِّ مَا قُرِئَ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدِّ مَا قُرِئَ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدِّ مَا قُرِئَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الفَائِزِينَ بِالفَخْرِ الكَبِيرِ.

اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً، أَمَر الله حَافِظِيْهِ أَنْ لَا يَكْتُبَا عَلَيْهِ ذَنْباً، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اَللَّهُ مَلَ وَاحِدَةً، أَمَر الله حَافِظِيْهِ أَنْ لَا يَكْتُبَا عَلَيْهِ ذَنْباً، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اَللَّهُ مَلَّ وَصَلِّهِ وَصَلِّهِ وَلَيْ وَسَلِّم وَبَارِكْ وَأَنْعِمْ، بِعَددِ مَنْ أَبْصَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الزَّاهِرِ وَ الله وَصَحْبِهِ أَهْلِ البِرِّ وَالتُّحَفِ. المُسْتَظرفِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ البِرِّ وَالتُّحَفِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، خَلَقَ اللهُ مِنْ قَوْلِهِ مَلَكاً لَهُ جَنَاحَانِ، جَنَاحُ بِالمَشْرِقِ، وَجَنَاحُ بِالمَشْرِقِ، وَجَنَاحُ بِالمَشْرِقِ، وَجُنَاحُ بِالمَشْرِقِ، وَمُو يَقُولُ: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى بِالمَغْرِبَ، وَرَأْسُهُ وَعُنْقُهُ تَحْتَ العَرْشِ، وَهُ وَ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلَيْهِ، بِعَدَدِ عَبْدِكَ، مَا دَامَ مُصَلِّى عَلَى نَبِيِّكَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَنْ نَظَرَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي المُسْتَطْرِفِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ كُلِّ آيَةٍ فَى المُصْحَفِ.

اللّهُ عَلَيْهِ عَشْراً، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْ عَشْراً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِائَةً، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْ عَشْراً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِائَةً، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْ مِائَةً، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ أَلْفَاً، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْ أَلْفَاً، لَا يُعَذّبُهُ صَلَّى عَلَيْ أَلْفَاً، لَا يُعَذّبُهُ الله بِالتّارِ، اللّهُ مَلّ وَسَلّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا ذُكِرَ هَذَا الحديثُ فِي المُسْتَطْرِفِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ القُصُورِ وَالغُرَفِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ أَلْفَ مَرَّةٍ، بُشِّرَ بِالجُنَّةِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا نُظِرَ هُنَّر بِالجُنَّةِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا نُظِرَ هُذَا الْحَدِيثُ فِي المُسْتَظُرفِ وَغَيْرِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَنِّهِ وَخَيْرِهِ. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَنِّهِ وَخَيْرِهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكُ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مُرَّةٍ، لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكُ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَنْ قَرَأَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي حَيَاةِ الْعُلُومِ عَنْ أَنْسٍ، وَبَارِكُ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَنْ قَرَأَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي حَيَاةِ الْعُلُومِ عَنْ أَنْسٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّالِكِينِ. بِرِقَايَةٍ أَبِي حَفْصٍ بْنِ شَاهِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّالِكِينِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَىَّ، كَتَبَ اللهُ لَهُ اللهُ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ لَهُ قِيرَاطًا، وَالقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ

مَا قَرَأُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالَبِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الشَّارِبِينَ مِنْهُ.

اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَىَّ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، مُحِيَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَشْرَ مَرَّاتٍ، مُحِيتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَنْهُ، بِعَدَدِ مَا ذُكِرَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المُسْتَظُرِفِ وَغَيْرِهِ، وَعَلَى آلِهِ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا ذُكِرَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المُسْتَظُرِفِ وَغَيْرِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّائِرِينَ بِسَيْرِهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَىَّ، حِينَ يُصْبِحُ عَشْراً، وَحِينَ يُمْسِي عَشْراً، أَدْرَكْتُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَشْراً، وَحِينَ يُمْسِي عَشْراً، أَدْرَكْتُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ الكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ، كُنْتُ شَفِيعَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، فَأَنَا بَرِئُ مِنْهُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا نُظِرَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المُسْتَظُرِفِ، وَعَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ بِعَدَدِ مَنْ تَشَرَّفَ.

اللهِ وَصَحْبِهِ بِعَدَدِ مَنْ تَشَرَّفَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ، كُنْتُ شَفِيعَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا قُرِئَ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْ مَرَّةً وَاحِدَةً، صَلَّى الله عَلَيْهِ سَبْعِينَ مَرَّةً، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَددِ مَا قُرِئَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المُسْتَظرفِ، بِرِوَايَةِ أَحْمَد، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ الشُّكُرِ وَالْحَمْدِ.

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحِمْتِكَ وَبَرَكَاتِكَ، عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَأَنْزِلْهُ المَقْعَدَ المُقَرَّبُ عَنْدَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ، جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا هُوَ أَهْلُهُ.

اَللَّهُمَّ رَبَّ الحِلِّ وَالحَرَامِ، وَرَبَّ البَلَدِ الحَرَامِ، وَرَبَّ الرُّكْنِ وَالمَقَامَ، وَرَبَّ الرُّكْنِ وَالْمَقَامَ، وَرَبَّ المَشْعَرِ الحَرَامِ، وَبِحَقِّ كُلِّ آيَةٍ أَنْزَلْتَهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالمَقَامَ، وَجَقِّ كُلِّ آيَةٍ أَنْزَلْتَهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، بَلِّغُ رُوحَ مُحَمَّدٍ مِنِّي تَحِيَّةً وَسَلَاماً (أَرْبَعاً).

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ، عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا أُمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّى عَلَيْهِ، وَصَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا يَنْبِغِي أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رضَاءً، وَلَحِقِّهِ أَدَاءً، وَاعْطِهِ الوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ، وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ، وَاجْزِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيّاً عَنْ أُمَّتِهِ، وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنْ النَّبِيتِيْنَ وَالصَّالِحَيْنَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ وَسَلَّم. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَ اتِ المُؤْمِنِينَ، وَذُرِّيَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدُ. اَللَّهُمَّ وَذُرِّيَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ بَارَكَ عَلَى عُمَدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَارَكَ عَلَى عُلَى عَلَى عَلَى الْمُعَمَّدِ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ

ا فائدة: من أراد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فليقل هذه الصلاة: اللهم صل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه إلى آخره، إحدى وسبعين مرة.

عَجِيدٌ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ مُحَمَّدٍ، فِي الأَرْوَاحِ، وَصَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ، فِي الأَرْوَاحِ، وَصَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ، فِي الأَجْسَادِ، وصَلِّ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدٍ، فِي القُبُورِ. اَللَّهُمَّ أَبْلِغُ رُوحَ مُحَمَّدٍ، فِي القُبُورِ. اَللَّهُمَّ أَبْلِغُ رُوحَ مُحَمَّدٍ، مِنِّى تَحِيَّةً وَسَلَاماً.



اَللَّهُمَّ صِلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الأُولِينَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الآخِرِينَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، شَابَّا فَتِيَّا، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، رَسُولاً نَبِيًا. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، رَسُولاً نَبِيًا. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعْدَ الرِّضَا، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، أَبَداً مُحَمَّدٍ مَعْدَ الرِّضَا، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، أَبَداً أَبَداً. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا أَمَرْتَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى عُلَى الْبَداً عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا أَمَرْتَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى عَلَى الْبَداً عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا أَمَرْتَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَالُةِ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى عَلَى الْمَالُةِ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى السَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى الْمُولِةِ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمَالُةِ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِيْةِ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى الْمُولُةُ عَلَيْهِ اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِيْةِ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى الْمَالُونَ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعْمَلِهُ الْمُعَلِّ عَلَيْهِ الْمُعْرَادِ عَلَى الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْرَادِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَادِ اللْمُعْلَاقِ اللْمُولِ اللْمُ عَلَيْهِ الْمُلْمُ الْمُعْرِقِ اللْمُ الْمُعْرَادُ الْمُعْمَالُونَ اللْمُ الْمُ الْمُعْرَادِهُ اللْمُ الْمُ عَلَى الْمُعْرَادِ اللْمُعْرَادِ اللْمُ الْمُولِ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْمِلُ الْمُ الْمُعْمَالُولُولِ اللْمُ الْمُعْرَالِ اللْمُ الْمُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ اللْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَا الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِيْ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَا الْمُعْمِلُولِ الْمُعْمِلُولُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِ الْمُ

١ هذه الصلاة لسيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما . من خط السيد جعفر الميرغني

مُحَمَّدٍ، كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا أَرَدْتَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، كَمَا أَرَدْتَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ.

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَدَدَ خَلْقِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، رِضَاءَ نَفْسِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، مِدَادَ نَفْسِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، مِدَادَ كَلِمَاتِكَ، الَّتِي لَا تَنْفَدُ. اللَّهُمَّ وَأَعْطِ مُحَمَّداً، الوسِيلَةَ وَالفَصْلِ كَلِمَاتِكَ، الَّتِي لَا تَنْفَدُ. اللَّهُمَّ وَأَعْطِ مُحَمَّداً، الوسِيلَةَ وَالفَصْلِ وَالفَضِيلَةَ، وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ. اللَّهُمَّ عَظِّمْ بُرْهَانَهُ، وَأَبْلِجْ حُجَّتَهُ، وَأَبْلِجْ حُجَّتَهُ، وَأَبْلِغُهُ مَأْمُولَهُ، فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَأُمَّتِهِ.

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ، وَرَأْفَتَكَ وَرَحْمَتَكَ، عَلَى مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ وَصَفِيّكَ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ. اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ، أَفْضَلَ مَا صَلِّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، مِثْلَ خَلَقِكَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، مِثْلَ ذَلِكَ، وَارْحَم مُحَمَّداً مِثْلَ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، فِي الآخِرَةِ وَالأُولَى. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، الصَّلَاةَ التَّامَّةَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، البَرَكَةَ التَّامَّةَ، وَسَلِّم عَلَى مُحَمَّدٍ، البَرَكَةَ التَّامَّةَ، وَسَلِّم عَلَى مُحَمَّدٍ، البَرَكَةَ التَّامَّةَ، وَسَلِّم عَلَى مُحَمَّدٍ، السَّلَامَ التَّامَّةَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، إِمَامِ الخَيْرِ، وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، التَّاهُمَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، التَّاهُمَ صَلِّ عَلَى عَلَى مُعَمَّدٍ، التَّهُمُ صَلِّ عَلَى مُعَمَّدٍ، اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى مُعَلَدٍ، اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى مُ صَلَّ عَلَى مُعَلَدٍ، اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى مُعَلَى مُحَمَّدٍ، اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى مُعَلَى مُعَلَى مُعَمَّدٍ، اللَّهُمُ صَلَّ عَلَى مُعَلَى مُعَلَى مُعَمَّدٍ، اللَّهُمُ صَلَّ عَلَى مُعَلَى مُ مُلَّا عَلَى مُعَمَّدٍ، اللَّهُمُ صَلَّ عَلَى مُولِ اللَّهُمُ صَلَّ عَلَى مُعَلَى مُعَلَى مُعَلَى مُعَمَّدٍ، اللَّهُمُ صَلَّ عَلَى مُعَلَى مُعَلَى مُعَلَى مُلْ عَلَى مُعَلَى مُعَلَى مُعَلَى مُعَلَى مُعَلَى مُعَلَى مُعَلَى مُعَلَى مُعَلَى مُعَلِي اللَّهُمُ مُ اللَّهُمُ مَلَ اللَّهُمُ مَلَ اللَّهُ المُعَلَى مُعَلَى اللَّهُ المُعَلَى مَلَى مُعَلَى مُعَلَى

مُحَمَّدٍ، النَّبِيِّ الأُمِّيِّ العَرَبِيِّ، القُرَشِيِّ الهَاشِمِیِّ الأَبْطَحِیِّ التُّهَامِیِّ المَحْنِ، صَاحَبِ الخَیْرِ وِالمَیْرِ، صَاحَبِ الخَیْرِ وِالمَیْرِ، صَاحَبِ الخَیْرِ وِالمَیْرِ، صَاحَبِ الخَیْرِ وِالمَیْرِ، صَاحِبِ السَّرَایَا وَالعَطَایَا، وَالآیَاتِ المُعْجِزَاتِ، وَالعَلَامَاتِ البَاهِرَاتِ، وَالمَقَامِ السَّرَایَا وَالعَطَایَا، وَالآیَاتِ المُعْجِزَاتِ، وَالعَلَامَاتِ البَاهِرَاتِ، وَالمَقَامِ المَشْهُودِ، وَالحَوْنِ المَوْرُودِ، وَالشَّفَاعَةِ وَالسُّجُودِ، لِلرَّبِّ المَحْمُودِ المَعْبُودِ، وَالمَّمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، بِعَدَدِ مَنْ صَلَّ عَلَیْهِ، وَعَدَدَ مَنْ مَلَ عَلَیْهِ، وَعَدَدَ مَنْ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ، وَعَدَدَ مَنْ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ، وَعَدَدَ مَنْ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ،

الفصل الرابع فيما صلّى به كُمّل العارفين

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى تَاجِ السَّلْطَنَةِ العُظْمَى، وَإِكْلِيلِ إِلْهَامِ الأَسْمَى، عَرُوسِ حَضْرَتك العُلْيَا، وَيَعْسُوبِ نَظْرَتِكَ القُصْيَا، جَامِعِ الجَمَالِ وَالجَلِيلِ، الظَّاهِرِ بِكَ فِي كُلِّ الظَّوَاهِرِ وَالجَمِيلِ، الظَّامَةِ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، المُمَجَّدِ وَالبَوَاطِنِ، فِي غِيَابَاتِ العِزّ الفَاخِر، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، المُمَجَّدِ الأَسْرَارِ، وَالكَنْزِ المُطَلْسَمِ، وَالرَّمْزِ المُكَلْثَمِ، الأَسْرَارِ، وَالكَنْزِ المُطَلْسَمِ، وَالرَّمْزِ المُكَلْثِمِ،

١ هذه الصلاة للسيد عبدالله الميرغني المحجوب، من صلاته المسهاة بالفيوضات الإلهية .

وَالغَيْثِ المُغَمْغَم، وَالغَوْثِ الأَعْظِم، وَالقُطْبِ الأَفْخَمِ، نُقْطَةِ دَوَائِرِ الكَمَالِ، وَهَالَةِ مَرَاكِزِ الجَلَالِ وَالجَمَالِ، مُفْرَدِكَ الأُوْحَدِ، وَمَقْصِدِكَ الأُحْمَدِ، وَمَلْحَظِكَ الأُمْجَدِ، لَابِسِ الخِلْعَاتِ الإِخْتِصَاصِيَّةِ، مِنْ حَضْرَتِكَ الصَّمَدِيَّة، وَخَالِعِ الخِلَعِ المُصْطَفَويَّةِ، عَلَى آلِ الْحَضْرَاتِ النَّبَويَّةِ، وَمُمِدِّ الجُودِ إِلَى سَائِرِ الوُجُودِ، فَحِيَاضُ الكُوْنِ بِهِ فَائِضَةُ، وَرِيَاضُ الْجُودِ جِجَمَالِهِ رَائِضَةٌ، فَسُبْحَانَ مَنْ أَبْدَاهُ وَأَسْدَاهُ، وَتَعَالَى مَنْ خَصَّهُ وَاصْطَفَاهُ، اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِمَا بِهِ اخْتَصَّ، وَبِمَا لَهُ انْتَصَّ، أَنْ تَشْمَلَنَا بِذَلِكَ، وَأَنْ تَخُصَّنَا بِبَعْضِ مَا هُنَالِكَ، اَللَّهُمَّ بِذَلِكَ عُمَّنَا، وَبِمَا هُنَالِكَ أُمَّنَا، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

هَنَايِكَ امْنَا، وَسَلَّم عَلَى الْمُرْسِدِينَ، والْحَمَد بِلهِ رَبُ الْعَالَمِينَ، والنُّورِ الْمَاطِعِ، وَالنَّورِ الْمَاعِمِ الْفَرْدِ الْجَامِعِ، وَالْغَيْثِ الْهَامِعِ، وَالنُّورِ الْمَاطِعِ، شَمْسِ الْحَقِّ وَالْحَقِيقَةِ، وَمِصْبَاحِ الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةَ، وَمَجْلَى الشَّاطِعِ، شَمْسِ الْحَقِّ وَالْحَقِيقَةِ، وَمِصْبَاحِ الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةَ، وَمَجْلَى النَّاتِ وَالصَّفَاتِ، وَمَجْمَعِ الْأَسْمَاءِ وَالمُسَمَّيَاتِ، حَقَّ الْحَقِّ الَّذِي لَيْسَ الْذَاتِ وَالصَّفَاتِ، وَمَجْمَعِ الْأَسْمَاءِ وَالمُسَمَّيَاتِ، حَقَّ الْحَقِّ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ حَقَّ الْحَقِّ النَّهُ وَمِنْ وَالنَّهُ اللهِ وَمَنْ وَالْاهُ، وَسَلَّم تَسْلِيماً.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، صَلَّاةً أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِينَ عَلَيْهِ، وَاجْرِيا رَبِّ لُطْفَكَ الْخَفِيِّ فِي أَمْرِي.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَآدَمَ وَنُوحٍ، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى، وَعِيسَى، وَعِيسَى، وَمَا بَيْنَهُمْ مِنْ النَّبِيتِينَ وَالمُرْسَلِينَ، صَلوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ، أَجْمَعِينَ (ثَلَاثاً).

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ، الفَاتِح لِمَا أُغْلِقَ، وَالْحَاتِم لِمَا سَبَقَ، وَالنَّاصِرِ الْحُقِّ بِالْحَقِّ، وَالهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ المُسْتَقِيمُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيم. اللَّهُمَّ صَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيم. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الذَّاتِ المُحَمَّدِيَّة، اللَّطِيفَةِ الأَحْمَدِيَّةِ، شَمْسِ سَمَاءِ الأَسْرَارِ، عَلَى الذَّاتِ المُحَمَّدِيَّة، اللَّطِيفَةِ الأَحْمَدِيَّةِ، شَمْسِ سَمَاءِ الأَسْرَارِ، وَمَطْهَرِ الْأَنْوَارِ، وَمَرْكَزِ مَدَارِ الْجَلَالِ، وَقُطْبِ فَلَكِ الْجَمَالِ. اللَّهُمَّ بِسِرِّهِ لَدَيْكَ، وَبِسَيْرِهِ إِلَيْكَ، آمِنْ خَوْفِي، وَأَقِلْ عَثْرَتِي، اللَّهُمَّ بِسِرِّهِ لَدَيْكَ، وَبِسَيْرِهِ إِلَيْكَ، آمِنْ خَوْفِي، وَأَقِلْ عَثْرَتِي،

وَأَذْهِبْ حُزْنِي وَحِرْضِي، وَكُنْ لِي، وَخُذْنِي إِلَيْكَ مِنِي، وَارْزُقْنِي الفَنَاءَ عَنِّي، وَالْرُقْنِي الفَنَاءَ عَنِّي، وَلا تَجْعَلْنِي مَفْتُوناً بِنَفْسِي، مَحْجُوباً بِحِسِّي، وَاكْشِفْ لِي عَنْ كُلِّ سِيِّ، وَلا تَجْعَلْنِي مَفْتُوناً بِنَفْسِي، مَحْجُوباً بِحِسِّي، وَاكْشِفْ لِي عَنْ كُلِّ سِيِّ مَكْتُوم، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا الله .

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كُلَّمَا ذَكَرهُ الذَّاكِرُونَ، وَكُلَّمَا سَهَا عَنْهُ الغَافِلُونَ، صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَعَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الغَافِلُونَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِي الأَوَّلِينَ الذَّاكِرُونَ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الغَافِلُونَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِي الأَوَّلِينَ

١ نقل عن العارف البكري أنه قال: من ذكر هذه الصلاة في عمره ولو مرة واحدة، ودخل النار، فليقبضني بين
 يدي الله تعالى . من خط السيد جعفر الميرغني

وَالآخِرِينَ، أَفْضَلَ وَأَكْثَر وَأَزْكَى، مَا صَلَّى عَلَى أَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ، وَزَكَّانَا وَإِيَّاكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ، أَفْضَلَ مَا زَكَّى أَحَداً مِنْ أُمَتِّهِ، بَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَجَزَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ عَنَّا، أَفْضَلَ مَا جَازَى بِهِ مُرْسلاً، عَنْ مَنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ أَنْقَذَنَا بِهِ مِنْ الهَلَكَةِ، وَجَعَلْنَا مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ، دَائِنِينَ بَدِينِهِ، الَّذِي ارْتَضَى وَاصْطَفَى بِهِ مَلَائِكَتَهُ، وَمَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ، فَمَا بِنَا مِنْ نِعْمَةٍ ظَهَرَتْ وَلَا بَطَنَتْ، نِلْنَا بِهَا حَظًّا فِي دِين وَلَا دُنْيَا، وَ دُفِعَ عَنَّا بِهَا مَكْرُوهَا فِيهِما، أَوْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا، إِلَّا وَمُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، سَبَبُهَا وَالقَائِد إِلَى خَيْرِهَا، وَالهَادِي إِلَى رَشَادِهَا، الذَّائِد عَنْ الهَلكَةِ، وَمَوَارِدِ السُّوءِ فِي خِلَافِ الرُّشْدِ، المُنَبِّهُ لِلأَسْبَابِ، الَّتي تُوردُ الهَلكَةَ، القَائِمِ بِالتَّصِيحَةِ فِي الإِرْشَادِ، وَالإِنْذَارِ مِنْهَا، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

## الفصل الخامس



ٱللَّهُمَّ صَلًّا وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةُ أَنَالُ بِبَرَكَتِهَا التَّسْلِيمُ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةً أُدْرِكُ بِبَرَكَتِهَا الإِخْلَاصَ فِي سَائِرِ الأَعْمَالِ (ثَلَاثاً) . ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةً تُصْلِحُ لِي بِبَرَكَتِهَا الأَقْوَالُ وَالأَفْعَالَ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةً أُحْفَظُ بِهَا مَنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ صِلْ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةً أَعْتَصِمُ بِهَا مِنْ جَمِيعِ الشَّهَوَاتِ (ثَلَاثاً) . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةً أَعَاذُ بِهَا مِنْ كُلِّ الغَفَلَاتِ (ثَلَاثاً).

الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ عَلَيْكَ يَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا نَبِيَّ اللهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفِيِّ اللهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا صَفِيِّ اللهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا صَفِيِّ اللهِ،

١ هذه الست صيغ، من أول الفصل، وقعت للمؤلف بعد ختم الكتاب، ليلة السبت، ليلة مبيته، وأمر بإدخالها في التأليف، وذكر أن الثلاث صيغ الأول، يقع بها التسليم، و الثلاث الأخر يقع بها الحفظ.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا صَفْوَةَ اللهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا عَبْدِ اللهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا ابْنَ عَبْدِ اللهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا مَحْبُوبَ الْحَضرَاتِ الإِلَهِيَّةِ، الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا يَعْسُوبِ الْحَضَرَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا مَطْلُوبَ التَّظْرَاتِ الْخَفِيَّةِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَئِيسَ دِيوَانَ الكِبْرِيَاءِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا فَرِيدَ الأَجْلِيَاءِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا إِمَامَ أَهْلِ بِسَاطِ القُرْبِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ذَا الْجَمَالِ المَحْبُوبِ لِأَهْلِ الْحُبِّ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَبَلَ قَافِ عَظَمَةِ التَّجْلِيَاتِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا جَحْرَ مُحِيطِ أَسْرَارِ الصِّفَاتِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم، صَلَاةً وَسَلَاماً يَكُونَانِ بِقَدْرِ عَظْمَةِ الذَّاتِ، وَآلِكَ وَصَحْبِكَ وَالزَّوْجَاتِ.

اَللَّهُ مَّ صَلَّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى جَمَالِ حَضْرَاتِكَ، وَجَمِيلِ مَصْنُوعَاتِكَ، وَمِرْآةِ ذَاتِكَ، وَمَجْلَى صِفَاتِكَ، قِبْلَةِ تَجْلِّيَاتِكَ، وَوِجْهَةِ مَصْنُوعَاتِكَ، وَمِرْآةِ ذَاتِكَ، وَمَجْلَى صِفَاتِكَ، قِبْلَةِ تَجْلِيَاتِكَ، وَمِجْلَى صِفَاتِكَ، قِبْلَةِ تَجْلِيَاتِكَ، وَمَخْدَةِ هِبَاتِكَ، وَعَظِيمِ مَمْلَكَتِكَ، إِنْسَانِ عَيْنِ

مُكَوّناتِكَ، وَفَرِيدِ جَلِيلِ مَخْلُوقَاتِكَ، المُصَفَّى المُصْطَفَى، المُوقَى ذِي الوَفَا، وَالمُنتَقَى، والمُرقَّ المُرْتَقَى، وَالحَبِيبِ المُجْتَبَى، وَسِيلَة آدَمَ وَالْحَبِيبِ المُجْتَبَى، وَسِيلَة آدَمَ وَالْحَبِيلِ، مُمِدِّ عِيسَى وَدُوجِ الْجَلِيلِ، مُمِدِّ عِيسَى وَدَاؤُدَ خَلِيفَتِكَ الْجَمِيلِ، الفَيَّاضِ عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ وَرَسُولٍ، وَالمُوهِبِ الوَهْبِي لِكُلِّ خَلِيفَتِكَ الْجَمِيلِ، الفَيَّاضِ عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ وَرَسُولٍ، وَالمُوهِبِ الوَهْبِي لِكُلِّ وَلِي قَاضِلٍ وَمَفْضُولٍ، وَخِزَانَةٍ عَظَاءِ المَلَائِكَةِ الكِرَامِ، وَوَلِيِّ فَاضِلٍ وَمَفْضُولٍ، وَخِزَانَةٍ عَظَاءِ المَلَائِكَةِ الكِرامِ، وَوَلِيِّ خِزَانَةِ عَظَاءِ المَلَائِكَةِ الكِرامِ، وَوَلِيِّ خِزَانَةِ كَالْمَا لِكُلَّ الكَائِنَاتِ بِلَا كَلَامٍ.

اَللَّهُمَّ امْلاً سُوَيْدَاءَنَا مِنْ سَنَائِهِ، وَامْلاَ قُلُوبَنَا مِنْ نَعْمَائِهِ، وَأَهْ فَلُوبَنَا مِنْ نَعْمَائِهِ، وَأَهْ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ أُنِيلَهُ وَأَهْ لِنَا لِمُجَالَسَتِهِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ أُنِيلَهُ إِنْسَان، إِنَّكَ وَلِيُّ الْعَطَاءِ وَالإِمْتِنَان، آمِينَ يَا مُعْطِي يَا وَهَّابُ يَا حَنَّانُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبِارِكْ عَلَى حَبِيبِنَا الصَّافِي. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبِارِكْ عَلَى حَبِيبِنَا الصَّافِي. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبِارِكْ عَلَى مَوْعِدِنَا المُوافِي. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبِارِكْ عَلَى مَوْعِدِنَا المُوافِي. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبِارِكْ عَلَى خَلِيانِنَا الوَافِي. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبِارِكْ عَلَى خَلِيالِنَا المَّافِي. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبِارِكْ عَلَى خَلِنا الشَّافِي. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبِارِكْ عَلَى خَلِنا الشَّافِي. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبِارِكْ عَلَى خَلِيالِنَا الكَافِي.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبِارِكْ عَلَى بَحْرِ العَظَمةِ الرَّبَانِيَّةِ، وَبَرِّ الأَسْرَارِ الإِلَهِيَّةِ، بَاطِنِ العُلُومِ القُرْآنِيَّةِ، وَظَاهِرِ الأَنْوَارِ الوَجْهِيَّة، قُطْبِ كَثِيبِ الإِلَهِيَّةِ، بَاطِنِ العُلُومِ القُرْآنِيَّةِ، وَظَاهِرِ الأَنْوَارِ الوَجْهِيَّة، قُطْبِ كَثِيبِ الزِّيَارَاتِ فِي الجِنَانِ، وَغَوْثِ حَضْرَةِ الوَسِيلَةِ وَالإِحْسَانِ، السَّارِي سِرُّهُ الزِّيَارَاتِ فِي الجِنَانِ، وَغَوْثِ حَضْرَةِ الوَسِيلَةِ وَالإِحْسَانِ، السَّارِي سِرُّهُ

لِجَمِيعِ الأَعْيَانِ، وَالفَائِضِ نُورُهُ عَلَى جَمِيعِ الخِلَّانِ، مُحَمَّدِكَ المَحْمُودِ صَفِيّكَ يَا رَحْمنُ. اَللَّهُمَّ صَفّنَا بِصَفَائِهِ، وَاجْعَلْنَا مِنْ أُخِلَّائِهِ، وَصَفِيّكَ يَا رَحْمنُ. اَللَّهُمَّ صَفّنَا بِصَفَائِهِ، وَاجْعَلْنَا مِنْ أُخِلَّائِهِ، وَصَدِّرُ نَا فِي صَدْرِ حِمَائِهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مِنْ بَعْدِهِ، صَلَاةً وَسَلَاماً يَدُومَانِ بِدَوَامِ عَطَائِهِ.

ٱللَّهُمَّ فَارِجَ الهَّمِ، وَكَاشِفَ الغَمِّ، مُجِيبَ دَعْوَةِ المُضْطَرِّينَ، رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ وَرَحِيمَهُمَا، أَنْتَ تَرْحَمُنِي، ارْحَمْنِي بِرَحْمَةٍ تَغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحِمْةِ مَنْ سِوَاكَ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالأُرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ، فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي، تُقَرِّبْنِي مِنْ الشَّرِّ، وَتُبَاعِدْنِي مِنْ الخَيْرِ، وَإِنِّي لَمْ أَثِقْ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ، فَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْداً تُوَفِّينِيهِ، وَاجْعَلْ لِمُحَمَّدٍ عِنْدَكَ عَهْداً تُوفِيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِنَّكِ لَا تُخْلِفُ المِيعَاد (ثَلَاثًا). اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ، وَالعِفَّةَ وَالأَمَانَةَ، وَحُسْنَ الْخُلُق، وَالرِّضَا بِالقَدَرِ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ صِلَاتِي، لِمَحْمُودِكَ المُنْتَقَى، وعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الْإِنْتِقَا. سُبْحانَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِركَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، عَمِلَتُ سُوءًا، وَظَلَمَتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَا أَنْتَ (ثَلَاثًا).

الباب السادس في حزب يوم الخميس الفصل الأول في الصلاة عليه بما قاله في فضل الصلاة على جنابه لدى الله ولديه

اَللَّهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ، كُلِّ نَفَسِ وَلَمْحَةٍ وَلَحْظَةٍ، وَطَرْفَةٍ يَطْرِفُ بِهَا أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ، وَكُلُّ شَيْءٍ هُ وَفِي وَطَرْفَةٍ يَطْرِفُ بِهَا أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ، وَكُلُّ شَيْءٍ هُ وَفِي عِلْمِكَ، كَائِنُ أَوْ قَدْ كَانَ، أُقَدِّمَ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى عَلَى وَقَالَ: اَللَّهُمَّ صِلِى عَلَى مُحَمَّدٍ، وَانْزِلْهُ المَقْعَدَ المُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا رُوِيَ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا رُوِيَ هَفَا الْحَدِيثُ فِي مَشَارِقِ الأَنْوَارِ، بِرِوَايَةِ أَحْمَد، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ عُلُو المَشْهَدِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَىَّ فِي كِتَابِ، لَمْ تَزَلِ المَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ، مَا دَامَ اسْمِي فِي ذَلِكَ الكِتَابِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ وَأَنْعِمْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المُسْتَظرفِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ التُّحَفِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ قَالَ جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّداً، مَا هُوَ أَهْلُهُ، فَقَدْ أَتْعَبَ كَاتِبَيْهِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ وَأَنْعِمْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المُسْتَطْرِفِ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، وَعَلَيْهِ، عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المُسْتَطْرِفِ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ المُطَهَّرِينَ مِنَ الأَدْنَاسِ.

اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعَوةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ وَأَنْعِمْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا رُويَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي مَشَارِقِ الأَنْوَارِ، عَنْ جَابِرٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ خَيْرِ القَبَائِلِ وَالْعَشَائِرِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيْ، فَقَدْ أَخْطَأَ طَرِيقَ الجَنَّةِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي تَنْبِيهِ الغَافِلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ خَيْرِ الأُمَّةِ أَجْمَعِينَ. الخَدِيثُ فِي تَنْبِيهِ الغَافِلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ خَيْرِ الأُمَّةِ أَجْمَعِينَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، نَسِيَ طَرِيقَ الجَنَّةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الزَّاهِرِ وَالشِّفَاءِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الصَّفَاءِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: نَادَى جِبْرِيلُ تِلْقَاءَ العَرْشِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، الرَّحْمَنُ جَلَّ وَعَزَّ، يَقُولُ لَكَ: مَنْ ذُكِرْتَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، الرَّحْمَنُ جَلَّ وَعَزَّ، يَقُولُ لَكَ: مَنْ ذُكِرْتَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، دَخَلَ النَّارَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، يَدَيْهِ، فَلَمْ يُصِلِّ عَلَيْكِ، دَخَلَ النَّارَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي حَيَاةِ العُلُومِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مَا نُصِرَ مَظُلُومٌ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُوراً، وَلَا تَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيداً، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كُنْتُمْ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المَصَابِيحِ وَالشِّفَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مَا أُيِّدَ أَهْلُ الوَفَاءِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا تَجْفُونِي بَعْدَ مَوْتِي، قِيلَ وَمَا الْجَفَاءُ بِكَ؟ ، قَالَ: مَنْ ذُكِرَ اسْمِي عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، فَقَدْ جَفَانِي، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي جَفَانِي، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي حَيَاةِ الْعُلُومِ، عَنْ أَبِي بُرَدَةً عَنْ أَبِيهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مَا قَرَأَهُ لَلَهُ وَصَحْبِهِ مَا قَرَأَهُ الْقَارِئُونَ وَعَلِمُوا مَا فِيهِ .

اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا صَلَاة بِغَيْرِ وُضُوءٍ، وَلَا إِيمَانَ لِمَنْ لَمْ يُوْمِنْ بِي، وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِي: لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ

عَلَيْ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي النَّاهِر، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ مَا صَدَّق مُسْلِمٌ وَجَحَدَ كَافِرٌ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فِي صَلَاتِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي صَلَاتِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المُسْتَظُرِفِ، عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِعَدَدِ السَّاعِدِيّ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِعَدَدِ الوَاقِفِ وَالقَاعِدِ .

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا يَرَى وَجْهِي ثَلَاثَةُ: العَاقُّ لِوَالِدیْهِ، وَتَارِكُ سُنَّتِي، وَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكُ سُنَّتِي، وَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي حَيَاةِ العُلُومِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ الْبَرَرةِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ صَلَّى عَلَيَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي اللَّهُمْ صَلِّ وَالشَّرِفِ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الفَضْلِ وَالشَّرِفِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَنْجَاكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ أَهْوَالِهَا وَمَوَاطِنِهَا، أَكْثَرَكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً، فِي دَارِ الدُّنْيَا، يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ أَهْوَالِهَا وَمَوَاطِنِهَا، أَكْثَرَكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً، فِي دَارِ الدُّنْيَا،

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: يُـؤْمَرُ بِرَجُلٍ إِلَى النَّارِ، فَأَقُولُ: رُدُّوهُ إِلَى المِيزَانِ، وَأَضَعُ لَهُ شَيْئاً كَالأَنْمُلَةِ فِي مِيزَانِهِ، وَهُو فَأَقُولُ: رُدُّوهُ إِلَى المِيزَانِه، وَأَضَعُ لَهُ شَيْئاً كَالأَنْمُلَةِ فِي مِيزَانِه، وَهُو الصَّلَاةُ عَلَيَّ، فَتَرجَحُ مِيزَانُه، وَيُنَادَى سَعِدَ فُلَانُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم الصَّلَاةُ عَلَيْ، وَعَرَفه مَا رُوِي هَذَا الحَدِيثُ فِي المُسْتَظرفِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ النَّاجِينَ يَوْمَ المَوْقِفِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: يُؤْمرُ بِقَوْم إِلَى الجَنَّةِ، فَيُخْطِئُونَ بِهِم الطَّرِيق، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِمَ ذَلِكَ؟ ، قَالَ: سَمِعُوا اللهِ عَلَيْهِ، وَلِمَ ذَلِكَ؟ ، قَالَ: سَمِعُوا السُمِي، فَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيَّ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا رُوِيَ السُمِي، فَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيَّ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المُسْتَظرِفِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مَا قَرَأَ قَارِئُ فِي المُصْحَفِ. المُصْحَفِ. المُصْحَفِ.

الفصل الثاني فيما صلى على نفسه الكاملة الصلاة بالصيخ الماثورة

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَارْضَ عَنْهُ رِضَاءً، لَا تَسْخَطُ بَعْدَهُ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ رَبَّ هَـذِهِ الدَّعْـوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَاعْطِهِ الوَسِيلَةَ وَالشَّفَاعَةَ (تَلَاثاً). اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآتِهِ سُؤْلَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ (ثَلَاثاً). صَلَوَاتُ اللهِ تَعَالَى وَمَلَائِكَتِهِ، وَأُنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ، وَجَمِيعِ خَلْقِهِ، عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ (ثَلَاثاً).

اَللَّهُمَّ احْرُسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ، وَاكْنُفْنِي بِكَنَفِكَ الَّذِي لَا يُرامُ، وَارْحَمْنِي بِقُدْرَتِكَ عَلَىَّ فَلَا أَهْلِكُ، وَأَنْتَ رَجَائِي، فَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ يُرامُ، وَارْحَمْنِي بِقُدْرَتِكَ عَلَىَّ فَلَا أَهْلِكُ، وَأَنْتَ رَجَائِي، فَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَهَا عَلَىَّ، قَلَّ لَكَ بِهَا شُكْرِي، وَكُمْ مِنْ بَلِيَّةٍ ابْتَلَيْتَنِي بِهَا، قَلَّ لَكَ أَنْعَمْتَهَا عَلَىَّ، قَلَّ لَكَ بِهَا شُكْرِي، وَكُمْ مِنْ بَلِيَّةٍ ابْتَلَيْتَنِي بِهَا، قَلَّ لَكَ

بِهَا صَبْرِي، فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعْمَتِهِ شُكْرِي، فَلَمْ يَحْرِمْنِي، وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بِلِيَّتِهِ صَبْرِي، فَلَمْ يَخْذُلْنِي، وَيَا مَنْ رَآنِي عَلَى الْخَطَايَا، فَلَمْ يَفْضَحْنِي، يَا ذَا النَّعْمَاءِ الَّتِي لَا تَحْصَى عَدَداً، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبِكَ أَدْرَأَ فِي نُحُورِ الأَعْدَاءِ وَالْجَبَّارِينَ. ٱللَّهُمَّ اعِنِّي عَلَى دِينِي بِالدُّنْيَا، وَعَلَى آخِرَتِي بِالتَّقْوَى، وَاحْفَظْنِي فِيمَا أَعَاتَبُ عَنْهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي، فِيمَا حَظَرتَهُ عَلَىَّ، يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ، وَلَا يَنْقُصُهُ العَفْوُ، هَبْ لِي مَا لَا يَنْقُصُكَ، وَاغْفِر لِي مَا لَا يَضُرُّكَ، إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ، أَسْأَلُكَ فَرَجاً قَرِيباً، وَصَبْراً جَمِيلاً، وَرِزْقاً وَاسِعاً، وَالعَافِيَة مِنْ البَلَايَا، وَشُكْرَ العَافِيَةِ، وَأُسْأَلُكَ تَمَامَ العَافِيةِ، وَأُسْأَلُكَ دَوَامَ العَافِيَةِ، وَأُسْأَلُكَ الغِنَى عَنْ النَّاسِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمِ.

يَا مَقْلَبَ القُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ (ثَلَاثاً). رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْو، وَالعَافِيَة فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْو، وَالعَافِية فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ السَّرُنَا بِسَتْرِكَ الجَمِيلِ (ثَلَاثاً). لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ مَنْ الظَّالِمِينَ. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ

عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ . الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حَمْداً يُوَافِي نِعَمَهُ، وَيُكَافِيءُ مَزيدَهُ، اَللَّهُمَّ أُحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، وَأُجِرْنَا مِنْ خِزْي الدُّنْيَا، وَعَذَابَ الآخِرَةِ (ثَلَاثاً) . اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ المُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ المَسَاكِينِ، وَإِذَا أُرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً، فَاقْبِضْنِي اَللَّهُمَّ إِلَيْكِ، غَيْرَ مَفْتُونِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، كَمَا صَـلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. سُبْحَانَ ' رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ، عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

١ عن سيدنا على كرّم الله وجهه: من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى، فليقل: سبحان ربك رب العزة إلى آخره.

# الفصل الثالث في صلاة الصَّحب والتابعين

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ، وَرَحِمْتِكَ وَبَرَكَاتِكَ، عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ المُتَّقِينَ، وَخَاتِمَ النَّبِيِّينَ، مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الحَيْرِ، وَوَلَوْلِكَ، إِمَامِ الخَيْرِ، وَوَلَوْلِ الرَّحْمَةِ. اَللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً، يَغْبِطُهُ فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدً. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ مَعِيدُ مَجِيدً. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ وَسَلِّمَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، النَّهِمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، النَّيِّيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، النَّيِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، فِي الْمَلَا الأَعْلَى، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، فِي المَلَا الأَعْلَى، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

١ هذه الصلاة لسيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . من خط السيد جعفر الميرغني

#### الفصل الرابع فيما صلّى به كُمّل العارفين

(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمٌ). أَعَبُدُ الله رَبِّي، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمٌ). أَعَبُدُ الله رَبِّي، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً. اَللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُ وكَ بِأَسْمَائِكَ الحُسْنَى كُلِّهَا، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَسَلِّمْ تَسْلِيماً، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَسَلِّمْ تَسْلِيماً، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، صَلَاةً هُو أَهْلُهَا. اَللَّهُمَّ يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَاجْز مُحَمَّدٍ، صَلَّاةً هُو أَهْلُهَا. اللَّهُمَّ يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَاجْز مُحَمَّدٍ، وَاجْز مُحَمَّدًا مَا هُو أَهْلُهُا. اللَّهُمَّ يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ، وَاجْز مُحَمَّدًا مَا هُو أَهْلُهُ.

اَللَّهُمَّ يَا رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَالزَّبُورِ وَالفُرْقَانِ العَظِيمِ. اَللَّهُمَّ كُلِّ شَيْءٍ، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَالزَّبُورِ وَالفُرْقَانِ العَظِيمِ. اَللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوْلُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ،

١ هذه الصلاة للسيد عبدالقادر الجيلاني رضي الله عنه .

فَلَكَ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ، مَا شَاءَ الله كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، حَبِيبِكَ النَّكِيِّ الخُلُقِ وَالنَّفْسِ، وَصَفِيّكَ الطِّيبِ المَنْبَتِ وَالغَرْسِ، الَّذِي لَمَّا دَخَلَ جَنَّةَ حُضَيْرةِ القُدْسِ، رَحَّبَتْ وَسَهَّلَتْ، وَالغَرْسِ، الَّذِي لَمَّا دَخَلَ جَنَّةَ حُضَيْرةِ القُدْسِ، رَحَّبَتْ وَالإِنْسِ، وَقَالَتْ هَذَا وَاللهِ رُوحُ القُدْسِ، وَسِيدِ الأَمْلَلِ وَالجِنِّ وَالإِنْسِ، سَيِّدِي وَمَوْلَاي رَسُولُ اللهِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى دَائِرَةِ الإِحَاطَةِ العُظْمَى، وَمَرْكَزِ مُحِيطِ الفَلكِ الأَسْمَى، عَبْدِكَ المُخْتَصِّ مِنْ عُلُومِكَ، بِمَا لَمْ تُهَيِّعُ لَهُ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ، سُلْطَانِ مَمَالِيكِ العِزَّة بِكَ، فِي كَافَّة بِلَادِكَ، بَحْرِ أَسْرَارِكَ، مِنْ عِبَادِكَ، سُلْطَانِ مَمَالِيكِ العِزَّة بِكَ، فِي كَافَّة بِلَادِكَ، بَحْرِ أَسْرَارِكَ، النَّبوةِ النَّذِي تَلاَطَمَتْ بِرِيَاحِ اليَقِينِ الصَّمْدَانِيّ أَمْوَاجُهُ، قَائِدِ جَيْشِ النَّبوةِ النَّذِي تَسَارَعَتْ بِكِ إِلَيْكَ أَفْوَاجُهُ، خَلِيفَتِكَ عَلَى كَافَّةِ خَلِيقَتِكَ، النَّذِي تَسَارَعَتْ بِكِ إِلَيْكَ أَفْوَاجُهُ، خَلِيفَتِكَ عَلَى كَافَّةِ خَلِيقَتِكَ، النَّذِي تَسَارَعَتْ بِكِ إِلَيْكَ أَفْوَاجُهُ، خَلِيفَتِكَ عَلَى كَافَّةِ خَلِيقَتِكَ، النَّبُوةِ أَمْمِيدِهُ وَلَاعْجِيدِ، فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ الْمُجْدِ وَالمُجِيدِ، فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ الْمُجْدِ وَالمُجِيدِ، فِي الثَّنَاءِ عَلَيْهِ الْمُبالِغِ أَنْ لَا وَالاعْتِرَافُ بِالعَجْزِ عَنْ اكْتِنَاهِ صِفَاتِهِ، وَنِهَايَةِ البَلِيغِ المُبالِغِ أَنْ لَا يَصِلَ إِلَى مَبَالِغِ الْحَمْدِ عَلَى مَكَارِمِهِ وَهِبَاتِه، سَيِّدِنَا وَسَيِّدِ كُلِّ مَنْ لَكَ يَصِلَ إِلَى مَبَالِغِ الْحَمْدِ عَلَى مَكَارِمِهِ وَهِبَاتِه، سَيِّدِنَا وَسَيِّدِ كُلِّ مَنْ لَكَ

١ هذه الصلاة للسيد البكري . من خط السيد جعفر الميرغني

عَلَيْهِ سِيَادَةً، مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْتَوْجَبَ مِنْ الْحَمْدِ بِكَ لَكَ إِصْدَارَهُ وَإِيرَادَهُ، وَعَلَى آلِهِ الكِرَامِ، وَصَحْبِهِ العِظَامِ، وَوَارِثِيهِ الفِخَامِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى (سَبْعاً)، سُبْحَانَ رَبِّكَ، رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ. اَللَّهُ مَا صَلَّ عَلَى آدَمَ وَحَوَّاءَ، وَعَلَى شِيثٍ وَنُوحٍ، وَعَلَى دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ، وَعَلَى يَعْقُوبَ وَيُوسُفَ وَالأَسْبَاط، وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، وَعَلَى الْخَضِرِ وَإِلْيَاسَ، وَعَلَى سَائِرِ الأُنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ، وَعَلَى خَاتِمِ النَّبِيــِينَ، وَسِرَاجِ العَالَمِينَ، وَإِمَامِ المُهْتَدِينَ، وَقَائِدِ الغُـرِّ المُحَجَّلِينَ، سِرِّكَ المَكْنُونِ، وَغَيْبِكَ المَخْزُونِ، مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ، وَرَضِيَ اللهُ عَنْ أَصْحَابِهِ الكِرَامَ.

اَللَّهُمَّ صِلِّ وَسَلِّمْ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، وإِسْرَافِيلَ وَعِزْرَائِيلَ، وَعَلَى رُوَّارِ البَيْتِ المَعْمُورِ، وَعَلَى حَمَلَةِ العَرْشِ، وَالكُرُوبِيِّينَ، وَعَلَى رُوَّارِ البَيْتِ المَعْمُورِ، وَالمُقَرَّبِينَ، وَعَلَى سَائِرَ المَلَائِكَة أَجْمَعِينَ، وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ وَالمُقَرَّبِينَ، وَعَلَى سَائِرَ المَلَائِكَة أَجْمَعِينَ، وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِينَ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللهِ الصَّالِينَ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

٢ هذه الصلاة، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه من قرأها كل يوم سبع مرات، قال: إذا مات قائلها زاره جبريل كل يوم سبع مرات، ومعه سبعون ألف ملك، وكان يوم القيامة في ظل جبريل . من خط السيد جعفر الميرغنى

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَحْمِدِ أَمْرِكَ، وَمُحَمَّدِ خَلْقِكَ، وَأَسْعَدِ كَوْنِكَ، أَسَالُكَ اللَّهُمَّ بِهِ، وَبِهِ أَسْأَلُكَ، أَنْ تُصَلِّ عَلَيْهِ صَلَاةً ذَاتِيَّةً، خَاصَّةً بِهِ فِي جَمِيعِ المُوَاجِهِ الحَرْفِيَّةِ وَالاسْمِيَّةِ، وَسَائِرِ مَرَاتِبِهِ العَقْلِيَّة وَالعِلْمِيَّةِ، صَلَاةً لَا المُوَاجِهِ الحَرْفِيَّةِ وَالاسْمِيَّةِ، وَسَائِرِ مَرَاتِبِهِ العَقْلِيَّة وَالعِلْمِيَّةِ، صَلَاةً لَا المُوَاجِهِ الحَرْفِيَةِ وَالاسْمِيَّةِ، وَسَائِرِ مَرَاتِبِهِ العَقْلِيَّة وَالعِلْمِيَّةِ، صَلَاةً لَا يُمْكِنُ انْفِصَالُهَا بِسَبَبٍ، وَلَا بِغَيْرِ ذَلِكَ، بَلْ يَسْتَحِيلُ عَقْلاً وَنَقْلاً، وَعَلَى اللَّوَامِع، وَسَلِّم تَسْلِيماً وَعَلَى اللَّوَامِع، وَسَلِّم تَسْلِيماً كَثِيراً، وَالْحَرَائِنِ اللَّوَامِع، وَسَلِّم تَسْلِيماً كَثِيراً، وَالْحَمْدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

إِلَهِي يَا حَقِيقَة كُلِّ مَوْجُودٍ، وَعَيْنِ كُلِّ مَسْمُوعٍ وَمَشْهُودٍ، يَا مَنْ ظَهَرَ فِي البَاءِ، ظُهُورًا خَفِي لِشِدَّةِ الكَشْفِ، وَاسْتَتَر بِهَا اسْتِتَاراً حَيَّرَ العُقُولَ، بَيْنَ السَّتْرَ وَالكَشْفِ، يَا مُتَكَلِّماً بِكَلَّمٍ مِنِّي، عَلَى لِسَانِي، بَلْ بِكَلَامِ كُلِّ مُتَكَلِّمٍ، وَعَلَى لِسَانِ كُلِّ قَائِلٍ، أَسْأَلُكَ بِسَريَانِ وُجُودِكَ، عَلَى عُمُومِ فَضْلِكَ وُجُودِكَ، وَأَسْأَلُكَ بِجَرَيَانِ قُدْرَتِكَ، فِي كُلِّ حَرَكَةٍ وَسُكُونٍ، وَبِسِرِّ اللهِ المَجْعُولِ بَيْنَ الكَافِ والنُّونِ، أَنْ تُصَلِّى عَلَى سِرِّكَ المَكْنُونِ، وَنُورِكَ المَصُونِ، وَاسِطَةِ عِقْدِ المَوْجُودَاتِ، مُحَمَّدٍ مَظْهَرِ دَقَائِقِ الأُسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَأَنْ تُشْهِدْنِي سِرِّكَ الْمَوْجُودِ فِي البَاءِ، وَأَنْ تَفْتَحَ بَيْنَي وَبَيْنِكَ بَابَ التَّوْحِيدِ، لِأَذْهَبَ فَانِيَاً فِي النُّقْطَةِ الَّتِي تَحْتَ البَاءِ، يَا بَاقِي يَا وَاحِدُ، يَا أُحَدُ يَا فَرْدُ، يَا صَمَدُ، يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ

الفصل الخامس فيما صلّى به المُؤلِّف عَيْهُ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، الَّذِي مَنْ تَجَلَّى فِي قَلْبِهِ حَازَ سِرَّ الأَسْرَارِ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، الَّذِي مَنْ تَجَلَّى عَلَى قَلْبِهِ صَارَ بَحْرِ الأَنْوَارِ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، الَّذِي مَنْ تَجَلَّى لِقَلْبِهِ نَالَ سِرَّ الأَخْيَارِ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، الَّذِي مَنْ تَجَلَّى لِقَلْبِهِ نَالَ سِرَّ الأَخْيَارِ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةً تَلِيقُ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةً تَلِيقُ مِكَمَّدٍ، صَلَاةً تَلِيقُ مِكَمَّدٍ، صَلَاةً وَعُلَاهُ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةٍ تَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَسَنَاهُ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةٍ تَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَسَنَاهُ (ثَلَاثاً). اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةٍ تَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَسَنَاهُ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةٍ تَلِيقُ بِجَمَالِهِ وَثَنَاهُ (ثَلَاثاً). اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةٍ تَلِيقُ بِجَمَالِهِ وَثَنَاهُ (ثَلَاثاً).

١ روى عن بعض العارفين: من قال بعد صلاة المغرب، اللهم صل على محمد وآله وصحبه بعد كل حرف جرى به القلم، عشر مرات، مات على الإيمان.

٢ هذه الثلاث صيغ من الروح الأحمديةً، بعد ختم الكتاب، وأن بها يقع كمال التجلي . من خط السيد جعفر الميرغني

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ قُوتِ الأَرْوَاحِ وَالأَشْبَاحِ، وَقُوَّةِ دَوَائِرِ النَّتَاجِ وَالفَلَاحِ، وَسِرِّ مَقَامِ النَّجَاحِ وَالصَّلَاحِ، مَحْمُودِكَ فِي كُلِّ حَضْرَةٍ إِلَهِيَّةِ، وَمَقْصُودِكَ فِي كُلِّ نَظْرَةِ رَحِيمِيَّةٍ، وَمَوْعُودِكَ فِي كُلِّ مُبَشِّرَةٍ عَلِيَّةٍ، صَاحِبِ السِّرِّ المَكْتُومِ، وَالعِلْمِ الَّذِي بِفُوَّادِهِ مَحْتُومٌ، وَعَنْ سِوَاهُ مِنَ الغَيْرِ كَخْتُومٌ، المُتَخَلِّقِ بِأَخْلَاقِكَ الرَّبَّانِيَّةِ، وَالمُتَحَقِّق بِأَوْصَافِكَ السَّنِيَّةِ، الْفَانِي فِيكَ فِي كُلِّ الأَوْقَاتِ، وَالبَاقِي بِكَ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ، وَالسَّامِع مِنْكَ فِي جَمِيعِ المُخَاطَبَاتِ، وَالنَّاظِر لَكَ فِي سَائِرَ النَّظْرَاتِ، وَالنَّاطِقِ بِسِرِّ الوَحْدَانِيَّةِ، وَالمُشَاهِدِ لِكَمَالَ الأَحَدِيَّةِ. اَللَّهُمَّ اسْمِعْنَا بِحَقِّهِ لَذِيذَ الخِطَابِ، وَأَبْصَرْنَا بِجَاهِهِ عَظِيمَ الْجَنَابِ، وَأَدْخِلْنَا بَجَاهِهِ إِلَى صَدْرِ المِحْرَابِ، وَأَتْبِعِ آلَهُ وَصَحْبَهُ فِيمَا أَنِلْتَهُ يَا وَهَابُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا الْتَزَمَ بِالمُلْتَزَمِ عَائِذُ . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا تَعَلَّقَ بِأَسْتَارِ البَيْتِ لَائِذُ . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا وَقَ فَ بِبَابِ الكَعْبَةِ وَاقِفُ . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا صَلَّى الكَعْبَةِ وَاقِفُ . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا صَلَّى تَعْبَدُ المِيزَابِ مُحْسِنُ . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا شَرِبَ مِنْ زَمْزَم عَلَى النِّيَّةِ مُؤْمِنُ . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا شَيْدِنَا مُعَمَّدٍ، مَا شَرِبَ مِنْ زَمْزَم عَلَى النِّيَّةِ مُؤْمِنُ . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُعَلَى سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ، مَا وَقَفَ بِعَرِفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَمِنَىً حَاجٌ مُتْقِنُ . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا قُبِلَ بِبَرَكَتِهِ فِي هَذِهِ المَشَاعِرِ وَاقِفُ فِي كُلِّ مَوْطِنِ .

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى أَمِينِكَ المَأْمُونِ، وَصَاحِبِ سِرِّكَ المَخْرُونِ، وَحَافِظِ عِلْمِكَ المَكْنُونِ، بَيْتِ الأَنْوَارِ الإِلَهِيَّةِ، وَعَرْشِ الأَسْرَارِ العَلِيَّة، وَجَرْ العُلُومِ اللَّدُنِيَّةِ.

اَللَّهُمَّ بِجَاهِهِ الكَرِيمِ عُمَّنَا، مِنْهُ بِفَيْضٍ عَظِيمٍ، وافْنِنَا فِي قَدَمِهِ يَا حَلِيمُ. اَللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشِيَتِكَ، مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ اليَقِينِ مَا تُهِّوِنُ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ اليَقِينِ مَا تُهِّونُ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ اليَقِينِ مَا تُهِّونُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّتِنَا، مَا عُلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّتِنَا، مَا أُحْيَنْتَنَا، وَاجْعَلْ ثَأْرِنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرِنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرِنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرِنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرِنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمَانَا (ثَلَاثاً).

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالعَمَلَ الَّذِي يَبَلِّغُنِي حُبَّكَ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَاناً لَا يَرْتَدُّ، وَنَعِيماً لَا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ نَبِينَا مُحَمَّدِ، فِي أَعْلَى دَرَجَةِ الخُلْدِ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ

صِلَاتِي، لِأَشْرِفِ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ.

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، عَمِلْتُ سُوءاً، وَظَلَمتُ نَفْسِي، فَاغْفِر لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا أَنْتَ (ثَلَاثًا).

الباب السابع في حزب يوم الجمعة الفصل الأول في الصلاة عليه بما قاله في فضل الصلاة على جنابه لدى الله ولديه

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ، كُلِّ نَفَسٍ وَلَمْحَةٍ وَلَحْظَةٍ، وَطَرْفَةٍ يَظْرِفُ بِهَا أَهْلَ السَّمَوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ، وَكُلُّ شَيْءٍ هُ وَفِي وَطَرْفَةٍ يَظْرِفُ بِهَا أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَأَهْلُ الأَرْضِ، وَكُلُّ شَيْءٍ هُ وَفِي عِلْمِكَ، كَائِنُ أَوْ قَدَ كَانَ، أُقَدِّمُ إِلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، إللهُ عَلَيْهِ، وَالأَرْضِ شَيْءٌ، إلَّا وَصَلَّى عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَددِ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المَسْتَطْرِفِ، عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِقَدْرِ عَظَمَةِ المَالك.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَىَّ عَشْراً، إِذَا أَصْبَحَ، وَعَشْراً إِذَا أَمْسَى، أَذَابَ اللهُ ذُنُوبُهُ، كَمَا يَذُوبُ المِلْحُ فِي الْمَاءِ، اَللَّهُ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا قُرِئَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المَاءِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا قُرِئَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي

دُرَرِ الوَاعِظِينَ وَدَقَائِقِ الأُخْبَارِ، عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضْيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ خِيَارِ أَهْلِ الأَرْضِ الرُّحَمَاءِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَىَّ عَشْراً إِذَا أَمْسَى، أَمَّنَهُ اللهُ مِنْ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، يَوْمَ القِيَامَةِ، وَعَشْراً إِذَا أَمْسَى، أَمَّنَهُ اللهُ مِنْ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، يَوْمَ القِيَامَةِ، وَكَانَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي دُرَرِ الوَاعِظِينَ وَدَقَائِقِ وَبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي دُرَرِ الوَاعِظِينَ وَدَقَائِقِ الأَخْبَارِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَا أَنْبَتَ اللهُ بِالأَمْطَارِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَدَعَا الله، تَقَبَّلَ الله صَلَاتَه وُدَعَاءَه، وَقَضَى حَوَاجِّه، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَدَعَا الله، تَقبَّلَ الله صَلَاتَه وُدَعَاءَه، وَقَضَى حَوَاجِّهه، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَددِ مَا رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ فِي اللهُمْ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَددِ مَا رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ فِي المُسْتَظرف، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الغُرَفِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ، يَقُولُ لَهُ مَلَكُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ، وَيَقُولُ اللهُ: آمِينَ، اَللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي دُرَرِ الوَاعِظِينَ وَدَقَائِقِ الأُخْبَارِ، وَعَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي دُرَرِ الوَاعِظِينَ وَدَقَائِقِ الأُخْبَارِ، وَعَلَيْهِ وَصَحْبِهِ مَا تَعَاقَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى، مِنْ أُمَّتِي مُخْلِصاً مِنْ قَلْبِهِ، صَلَّاةً وَاحِدةً، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْر لَي سَيِّئَاتٍ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم لَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْر سَيِّئَاتٍ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَددِ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي تَنْبِيهِ الْغَافِلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّابِقِينَ الأَوَلِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كُلِّ يَـوْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، حُبَّا لِي وَشَوْقاً إِلَيَّ، كَانَ حَقَّاً عَلَى اللهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ ذُنُوبَهُ ذَلِكَ اليَوْم، اللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، عَـدَدَ مَا رُوِيَ هَـذَا الْحَدِيثُ فِي نِصَابِ الأَخْيَارِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِعَدَدِ الأَخْيَارِ والقُّجَارِ. الحَدِيثُ فِي نِصَابِ الأَخْيَارِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِعَدَدِ الأَخْيَارِ والقُّجَارِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْ، صَلَّتْ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْ، صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ، مَا دَامَ يُصَلِّي عَلَيْ، فَلْيُقْلِلْ عَبْدُ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ لِيُكْثِر، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الزَّاهِرِ، وَعَلَى مَنْ اللهُ وَصَحْبِهِ عَدَدَ كُلِّ طَيْبِ وَطَاهِرٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي اليَوْمِ اللَّهُ مَ وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي اليَوْمِ مِائَةَ مَرَّةً، قَضَى اللهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ، سَبْعِينَ مِنْهَا لِلآخِرَةِ، وَثَلَاثِينَ لِللَّذِينَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي لِللَّذُنْيَا، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي

تَنْبِيهِ الغَافِلِينَ، عَنْ جَابِرٍ رَضْيَ اللهُ عَنْهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِعَدَدِ مَنْ رَآهُ وَأَخَذَ عَنْهُ.

اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَىَّ فِي كُلِّ يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةً، قَضَى الله لَهُ فِي ذَلِكَ اليَوْم مِائَةَ حَاجَةٍ، سَبْعِينَ مِنْ حَوائِج الاَّنْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، الآخِرَةِ، وَثَلَاثِينَ مِنْ حَوائِج الدُّنْيَا، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، الآخِرةِ، وَثَلَاثِينَ مِنْ حَوائِج الدُّنْيَا، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا رُويَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي رَوْضَةِ العُلَماءِ، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَنْ وَفَى بِحُقُوقِ الْحَنِيفِيَّةِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمْسَمِائَةَ مَرَّةً، لَمْ يَفْتَقِرْ أَبَداً، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي حَيَاةِ العُلُومِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدَدَ خَواطِرِ التُّفُوسِ وَالرَّسُومِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى يَوْمَ الجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ، قَضَى الله لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ، سَبْعِينَ مِنْ حَوَائِجِ الآخِرَةِ، وَثَلَاثِينَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا، وَسَلَّطَ الله عَلَى صَلَاتِهِ مَلَكاً، حَتَّى وَثَلَاثِينَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا، وَسَلَّطَ الله عَلَى صَلَاتِهِ مَلَكاً، حَتَّى يُدْخِلَهَا فِي قَبْرِي، كَمَا يُدْخِلُ عَلَى آَحَدُكُمْ الهَدَايَا، وَيُخْبِرُنِي بِاسْمِهِ يُدْخِلَهَا فِي قَبْرِي، كَمَا يُدْخِلُ عَلَى آَحَدُكُمْ الهَدَايَا، وَيُخْبِرُنِي بِاسْمِهِ فَأَثْبِتُهُ عِنْدَي، فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ، وَأُكَافِئُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ فَاتْبِتُهُ عِنْدَي، فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ، وَأُكَافِئُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ

وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَدَدِ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي النَّرْهَةِ، عَنْ أَنَّسٍ بْن مَالِكٍ رَضْيَ اللهُ عَنْهُ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مَا تَعَاقَبَتِ الْخَيْرَاتُ مِنْهُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمِ الجُمُعَةِ ثَمَانِينَ مَرَّةٍ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَمَنْ صَـلَّى عَلَىَّ كُلَّ يَـوْمٍ خَمْسَمِائَةِ مَرَّةٍ، لَمْ يَفْتَقِرْ أَبَداً، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ بِعَددِ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الشَّفَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْلِ الصَّدْقِ وَالصَّفَا. ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى يَوْمَ الجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ، غُفِرتْ لَهُ خَطِيئَةُ ثَمَانِينَ سَنَةً، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكُ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الزَّاهِرِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِعَدَدِ المَحَارِيبِ وَالمَنَابِرِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمَ مُعَةٍ مِائَةً مَرَّةٍ، غَفَرَ الله لَهُ ذُنُوبَهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ، اَللَّهُ مَّ حُمُعَةٍ مِائَةً مَرَّةٍ، غَفَرَ الله لَهُ ذُنُوبَهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ، اَللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، بِعَددِ مَا رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ فِي رَوْضَةُ العُلَمَاءِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مَا هَامَ الهَائِمُونَ بِمَحَبَّتِهِ وَالحُكَمَاء. العُلَمَاء، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مَا هَامَ الهَائِمُونَ بِمَحَبَّتِهِ وَالحُكَمَاء. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَ مِائَةَ مَرَّةٍ يَوْمَ اللهَائِمُونَ بِمَحَبَّتِهِ وَالحُكَمَاء.

الجُمْعَةِ، أَعْطِى مِنَ النُّورِ يَوْمَ القِيَامَةِ، مَا لَوْ اجْتَمَعَ أَهْلُ الدُّنْيَا

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَىَّ لَيْلَةِ الجُمُعَةِ اللَّهُ مَوْمَ الجُمُعَةِ مَائَةَ مَرَّةٍ، غَفَرَ اللهُ لَهُ خَطِيئَةَ ثَمَانِينَ سَنَةً، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ، عَدَدَ مَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي المُسْتَظرفِ، وَعَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ مَا جَرتِ المِيَاهُ بِالسَّرفِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى مَنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْ عَلَيْهِ سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْ عَلَيْهِ الْبَلغْتُهُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَيْهِ بِعَدَدِ مَا رُوِي هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَمِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، وَعَلَى بِعَدَدِ مَا رُوِي هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَمِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ مَا دَامَتْ رَحْمَةُ الغَفَّارِ.

الفصل الثاني فيما صلى على نفسه الكاملة الصلاة بالصيخ الماثورة

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللهُ يَا رَحْمن يَا رَحِيم، يَا جَارَ المُسْتَجِيرين، المُسْتَجِيرِينَ، وَيَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ، يَا عِمَادَ مَنْ لَا عِمَادَ لَهُ، يَا ذُخْر مَنْ لَا ذُخْرَ لَهُ، يَا سَنَدَ مَنْ لَا سَنَدَ لَهُ، يَا حِرْزَ الضَّعَفَاءِ، يَا كَنْزَ الفُقَرَاءِ، يَا عَظِيمُ يَا مُنْقِذَ الهَلْكَى، يَا مُنْجِيَ الغَرْقَ، يَا مُحْسِنُ يَا مُجْمِلُ، يَا مُنْعِمُ يَا مُتَفَضِّلُ، يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ، يَا مُنِيرُ يَا مُتَكَبِّرُ، أَنْتَ الَّذِي سَجَدَ لَكَ سَوَادُ اللَّيْلِ، وَضَوْءُ النَّهَار، وَشُعَاعُ الشَّمْسِ، وَحَفِيفُ الشَّجَرِ، وَدَوِيُّ المَاءِ، وَنُورِ القَمَرُ، يَا اللهُ، أَنْتَ اللهُ لَا شَرِيكَ لَكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ. اللُّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمتِكَ وَبَرَكَاتِكَ، عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ المُتَّقِينَ، وَخَاتِمِ النَبِيتِينَ، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَإِمَامَ الخَيْرِ، وَقَائِدِ الخَيْرِ، وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ . اَللَّهُمَّ ابْعَثْهُ المَقَامَ المَحْمُودَ الَّذِي يَغْبِطُهُ بِهِ الأُوَّلُونَ وَالآخِرُونَ.

ا لا يدعو بهذا الدعاء ملهوفٌ و لا مكروبٌ، إلا استجيب له ، وهو : اللهم إني اسألك يا الله أن تصلي على محمد . في جوذاب القلوب من خط السيد جعفر الميرغني .

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. ٱللَّهُمَّ يَا مُؤْنِسَ كُلِّ وَحِيدٍ، وَيَا صَاحِبَ كُلِّ فَرِيدٍ، وَيَا قَرِيباً غَيْر بَعِيدٍ، وَيَا شَاهِداً غَيْرَ غَائِبٍ، وَيَا غَالِباً غَيْرَ مَغْلُوبٍ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا بَدِيعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ، الحَيِّ القَيُومِ، الَّذِي عَنَتْ لَهُ الوُّجُوهُ، وَخَشَعَتْ لَهُ الأَصْوَاتُ، وَوَجِلَتْ لَهُ القُلُوبُ، أَنْ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَفْعَلَ بِي مَا يَلِيقُ بِفَضْلِكَ، يَا اللهُ، أَنْتَ الله لَا غَيْرِكَ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الأَخْيَارِ، وَاقْضِ حَاجَتِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلِ الحِيرَةَ فِي ذَلِكَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَصَلِّ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَلَمُ مَلَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَلَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّم.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَزْواجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَأَزْواجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكَتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عِبْدُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عَلَى عُلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى عَلَى عُلَى أَلِهُمَّ مَلَ بَارَكْتَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا مَلَيْتَ عَلَى إَبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَالْمَلْ عُلَى الْمُعْرَالِ فَلَا عُلْمَا مُعْلَى الْمُعْرَالِ فَعْمَلَهُ وَالْمَالْمَلَعَلَى الْمُعْرَالِيمَ وَالْمِلْمَ وَلَوْمِ إِلْمُولِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِلْمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا عَلَى الْمُعْرَالَهُ وَلَا عَلَى إِلْمَالْمَا عَلَى الْمُعْرَالِهُ عَلَى الْمُولِ إِلْمُ عَلَى الْمُعْرَالِهُ وَلَالَهُ عَلَيْمَ الْمُعْرَالِهُ

#### الفصل الثالث في صلاة الصَّحب والتابعين

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيماً). لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ، صَلَوَاتُ اللهِ البَرِّ الرَّحِيمِ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَالنَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ، يَا رَبَّ العَالَمِينَ، عَلَى مُحَمَّدٍ بْن عَبْداللَّهِ، خَاتِمَ النَّبِيِّينَ، وَسَيِّدِ المُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ المُتَّقِينَ، وَرَسُولِ رَبِّ العَالَمِينَ، الشَّاهِدِ البَشِيرِ، الدَّاعِي إِلَيْكَ بِإِذْنِكَ، السَّرَاجِ المُنِيرِ، وَعَلَيْهِ السَّلَامِ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ، عَلَى أَحْمَدَ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاتُهُ، وَمَغْفِرَتُهُ وَرِضْوَانَهُ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ مُحَمَّداً مِنْ أَكْرَمِ عِبَادِكَ، وَمِنْ أَوْفَرِهِمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً، وَأَعْظَمِهِمْ خَطَراً، وَأَمْكَنِهِمْ عِنْدَكَ شَفَاعَةً . اَللَّهُمَّ أَتْبِعْهُ مِنْ أُمَّتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، مَا تُقِرُّ بِهِ عَيْنَهُ، وَاجْزِهِ عَنَّا خَيْرَ مَا جَازَيْتَ نَبِيّاً عَنْ أُمَّتِهِ، وَاجْزِ الأَنْبِيَاءَ كُلُّهُمْ خَيْراً، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

## الفصل الرابع فيما صلّى به كُمّل العارفين

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً، وَلِحَقِّهِ أَدَاءً، وَاعْطِهِ الوَسِيلَةَ وَالمَقَامَ المَحْمُودَ، الَّذِي وَعَدْتَهُ، وَاجْزِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَازَيْت نَبِيَّا عَنْ أُمَّتِهِ، وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ، يَا أَرْحَم الرَّاحِينَ (سَبْعاً).

اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّم وَبَارِكُ عَلَى مَنْ أَثْنَيْتَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، قَبْلَ جَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ جَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ جَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، سِرِ مَظْهَرِ الأَحدِيَّة، وَمَجْلَى التَّجَلِّياتِ القُدْسِيَّة، وَمَجْمَعِ الصِّفَاتِ الكُلِّيَةِ، نُورِ الوُجُودِ، وَسِرَاجٍ كُلِّ مَوْجُود، إِمَامِ وَمَجْمَعِ الصِّفَاتِ الكُلِّيَةِ، نُورِ الوُجُودِ، وَسِرَاجٍ كُلِّ مَوْجُود، إِمَامِ المُوحِدينَ، وَقِبْلَةِ جَمِيعِ العَالَمِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، أَرْبَابِ الكُمَالَاتِ اللَّاهُوتِيَّة، وَالصِّفَاتِ الرَّحْمُوتِيَّة، وَسَلِّم تَسْلِيماً إِلَى يَوْمِ الْكَمَالَاتِ اللَّاهُوتِيَّة، وَالصِّفَاتِ الرَّحْمُوتِيَّة، وَسَلِّم تَسْلِيماً إِلَى يَوْمِ الْكَمَالَاتِ اللَّاهُوتِيَّة، وَالصِّفَاتِ الرَّحْمُوتِيَّة، وَسَلِّم تَسْلِيماً إِلَى يَوْمِ الْعَالِمِ، وَالْحَشْرِ تَحْتَ لِوَائِهِ.

ا قال الشيخان رضي الله عنهما: (من قال سبع جمع، في كل جمعة سبع مرات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضاءً إلى أرحم الراحمين، وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم). بينهما السخاوي في القول البديع.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، الفَاتِحِ الخَاتِمِ، الرَّسُولِ الكَامِلِ، الرَّحْمَةِ الشَّامِلَةُ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَأَحْبَابِهِ، عَدَدَ مَعْلُومَاتِ اللهِ، الرَّخْمَةِ الشَّامِلَةُ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَأَحْبَابِهِ، عَدَدَ مَعْلُومَاتِ اللهِ، بِدَوَامِ اللهِ، صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً، وَلِحَقِّهِ أَدَاءً، وَأَسْأَلُكَ بِهَا مِنْ الرَّفِيقِ أَحْسَنَهُ، وَمِنْ العَلْمِ أَنْفَعَهُ، وَمِنْ العَمْلِ الرَّفِيقِ أَحْسَنَهُ، وَمِنْ العَلْمِ أَنْفَعَهُ، وَمِنْ العَمَلِ الرَّفِيقِ أَصْلَحَهُ، وَمِنْ العَيْشِ أَرْغَدَهُ، وَمِنْ المَوَلِيقِ أَصْلَحَهُ، وَمِنْ المَكَانِ أَفْسَحَهُ، وَمِنْ العَيْشِ أَرْغَدَهُ، وَمِنْ الرِّزْقِ الرَّوْقِ أَصْلَحَهُ، وَمِنْ المَكَانِ أَفْسَحَهُ، وَمِنْ العَيْشِ أَرْغَدَهُ، وَمِنْ الرَّوْقِ أَصْلَكِ بِكَ، أَنْ تُصَلِّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللهِ مُ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ، وَأَنْ وَعَلَى سَائِرَ الأَنْبِياءِ وَالمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ، وَأَنْ وَعَلَى سَائِرَ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ، وَأَنْ تَصَلِي مَا مَضَى، وَتَحْفَظْنِي فِيمَا بَقِيَ .

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، النَّبِيِّ الكَامِلِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم، كَمَا لَا نِهَايَةِ لِكَمَالِك، وَعَدَدَ كَمَالِهِ، صَلَاةً تَصُونُ لَهُ رِضَاءً، وَلِحَقِّهِ أَدَاءً. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، عَدَدَ الشَّفْعِ وَلِحَقِّهِ أَدَاءً. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، عَدَدَ الشَّفْعِ وَالوَثْرِ، وَكَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّامَّاتِ المُبَارَكَاتِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، بِعَددِ كُلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، بِعَددِ كُلِّ ذَرَّةٍ أَلْفَ أَلْفَ كَرَّةٍ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ

١ هذه الصلاة للسيد عبدالله الميرغني المحجوب رضي الله عنه، ولها فوائد جليلة، وثوابها كبير، ذكر في شرح الراتب الكوكب الثاقب.

٢ هذه الصلاة للسيد الجواد السيد عبدالله العلوي الحداد .

مُحَمَّدٍ، فِي الأُوَّلِينَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، فِي الآخِرِينَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، فِي المَلَإِ الأَعْلَى، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اللَّهُمَّ إِنَّا دَائِمِ الفَضْلِ عَلَى البَرِيَّةِ، وَيَا بَاسِطَ اليَّدَيْنِ بِالعَطِيَّةِ، وَيَا صَاحِبَ المَوَاهِبَ السَّنِيَّة، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْر الوَرَى بِالسَّجِيَّة، وَاغْفِر لَنَا يَا ذَا العُلَا، فِي هَذِهِ العَشِيَّة (عَشْراً). اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الأُمِينِ، وَعَلَى سَائِر إِخْوَانِهِ مِنْ الأنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ، وَعَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، وَمَلَكَ المَوْتِ، وَحَمَلَةِ العَرْشِ، وَعَلَى المَلَائِكَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى الأَوْلِيَاءِ، وَعَلَى جَمِيعِ عِبَادِكَ المُؤْمِنِينَ، فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ، عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْم كَ، آمِين (سَبْعاً). اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّم وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، السَّابِقِ لِلخَلْقِ نُورُهُ، وَرَحْمَةٌ لِلعَالَمِينَ ظُهُورُهُ، عَدَدَ مَنْ مَضَى ـ مِنْ خَلْقِكَ، وَمَنْ بَقَى وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ، وَمَنْ شَقِيَ، صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ العَدَّ، وَتُحِيطُ بِالْحَدِّ، صَلَاةً لَا أُمَدَ لَهَا وَلَا انْتِهَاءَ، وَلَا غَايَـةَ لَهَا، وَلَا

١ قال ابن عباس رضي الله عنهما : (من قرأ ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، عشر مرات، اللهم يا دائم الفضل على البرية، كتب الله له مائة ألف ألف حسنة، ومحا عنه مائة ألف ألف سيئة، ورفع له مائة ألف ألف درجة، وإذا كان يوم القيامة يزاحم إبراهيم الخليل عليه السلام في قبته . جواذب القلوب
٢ هذه الصلاة للسيد العارف بالله أحمد بن إدريس، إلى قوله (عدد ما وسعه علمك آمين)، وكان يستعملها كثيراً، وفيها مدد عظيم عن المؤلف .

انْقِضَاءَ، صَلَاتَكَ الَّتِي صَلَّيْتَ عَلَيْهِ، صَلَّاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ، بَاقِيَةً بِنَقَائِكَ، لَا مُنْتَهَى لَهَا دُونَ عِلْمِكَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ كَذَلِكَ، وَالْحَمْدُ لِللهُ عَلَى ذَلِكَ (ثَلَاثاً). للله عَلَى ذَلِكَ (ثَلَاثاً).

اللَّهُمَّ صَلًّا وَسَلَّمَ عَلَى نُورِكَ الأَسْنَى، وَسِرّكَ الأَبْهَى، وَحَبِيبِكَ الأَعْلَى، وَصَفِيّكَ الأَزْكَى، وَاسِطَةِ أَهْلِ الْحُبِّ، وَقِبْلَةِ أَهْلِ القُربِ، رُوحِ المُشَاهَدَةِ المَلَكُوتِيَّةِ، وَلَوْحِ أُسْرَارِ القَيُّومِيَّةِ، تَرجُمَانِ الأَزَلِ وَالأَبدِ، لِسَانِ الغَيْبِ الَّذِي لَا يُحِيطُ بِهِ أَحَدُّ، صُورَةِ الْحَقِيقَةِ الفَرْدَانِيَّةِ، وَحَقِيقَةِ الصُّورَةِ المُزَيَّنَةِ بِالأَنْوَارِ الرَّحْمَانِيَّةِ، إِنْسَانِ اللهِ المُخْتَصِّ بِالعِبَارَةِ عَنْهُ، سِرِّ قَابِلِيَّةِ التَّهَيّئِ الإِمْكَانِي المُتَلقَاةِ مِنْهُ، أَحْمَدَ مَنْ حَمِدَ وَحُمِدَ عِنْدَ رَبِّهِ، مُحَمَّدِ البَاطِن وَالظَّاهِر بِتَفْصِيلِ التَّكْمِيلِ الذَّاتِيِّ، فِي مَرَاتِبِ قُرْبِ غَايَةِ طَرفِ الذّرْوَةِ المُتَّصِلَةِ بِالأُوَّلِ، نَظَراً وَإِمْدَاداً، بِدَايَةِ نُقْطَةِ الْانْفِعَالِ الْوُجُودِيِّ، إِرْشَاداً وَإِسْعَاداً، أُمِينِ اللهِ عَلَى سِرِّ الأَلُوهِيَّة المُطَلْسَمِ، وَحَفِيظِهِ عَلَى غَيْبِ اللَّاهُوتِيَّةِ المُكَلْثَمِ، مَنْ لَا تُدْرِكُ العُقُولُ الكَامِلَةُ مِنْهُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا تَقُومُ بِهِ عَلَيْهَا حُجَّتُهُ البَاهِرَةُ، وَلَا تَعْرِفُ النُّفُوسُ العَرْشِيَّةُ مِنْ حَقِيقَتِهِ إِلَّا مَا يَتَعَرَّفُ لَهَا

<sup>·</sup> هذه الصلاة (اللّهم صلَّ وسلّم على نورك الأسنى)، والتي بعدها، للعارف بالله تعالى البكري نفعنا الله به .

مِنْ لَوَامِعِ أَنْوَارِهِ الزَّاهِرة، مُنْتَهَى هِمَمِ القُدْسِيِّيْنَ، وَقَدْ بَدَءُوا مِمَّا فَوْقَ عَالَمِ الطَّبَائِعِ، مَرْمَى أَبْصَارِ المُوَحِّدِينَ، وَقَدْ طَمِحَتْ لِمُشَاهَدةِ السِّرِّ الجَامِعِ، مَنْ لَا تُجْلَى أَشِعَّةُ اللهِ لِقَلْبِ إِلَّا مِنْ مِـرْآةِ سِرِّهِ، وَهُـوَ النُّـورُ المُطْلَقُ، وَلَا تُتْلَى مَزَامِيرُهُ عَلَى لِسَانٍ إِلَّا بِرَنَّاتِ ذِكْره، وَهُـوَ الوِتْرُ الشَّفْعُ، المُحَقِّقُ المَحْكُومِ بِالجَهْلِ عَلَى كُلِّ مَنِ ادَّعَى مَعْرِفَةَ اللهِ مُجَرَّدَةً فِي نَفْسِ الأُمْرِ عَنْ نَفْسِهِ المُحَمَّدِيَّةِ، الفَرْعِ الْحَدَثَانِي المُتَرعْرِع فِي نَمَائِهِ، بِمَا يَمُدُّ بِهِ كُلَّ أَصْل أَبدِيٍّ، جَنَى شَجَرَةَ القِدَمِ، خُلاصَةِ نُسْخَتَيْ الوُجُودِ وَالعَدَمِ، عَبْدِاللَّهِ وَنِعْمَ العَبْدُ، الَّذِي بِهِ كَمَالُ الكَمَالِ، وَعَابِدُ اللهِ بِاللهِ بِلَا اتِحَادٍ وَلَا حُلُولٍ، وَلَا اتِّصَالٍ وَلَا انْفِصَالِ، الدَّاعِي إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ، وَالهَادِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، نَبِي الأَنْبِيَاءِ، وَمُمِدَّ الرَّسُلِ بِالذَّاتِ، وَعَلَيْهِ مِنْهُ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، وَأَشْرِفُ التَّسْلِيمِ، يَا اللهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى جَمَالِ التَّجَلِّياتِ الاخْتِصَاصِيَّةِ، وَجَلَالِ التَّدَلِّيَاتِ الاخْتِصَاصِيَّةِ، البَاطِنِ بِكَ فِي غِيَابَاتِ العِزِّ الأَكْبَر، الظَّاهِرِ بِنُ وَلِكَ فِي غِيَابَاتِ العِزِّ الأَكْبَر، الظَّاهِرِ بِنُورِكَ فِي مَشَاهِدِ المَجْدِ الأَفْخَرِ، عَزِيزِ الحَضْرَةِ الصَّمَدِيَّةِ، وَسُلْطَانِ المَمْلَكَةِ الأَحَدِيَّة، عَبْدِكَ مِنْ حَيْثُ أَنْتَ كَمَا هُوَ عَبْدِكَ مِنْ حَيْثُ المَمْلَكَةِ الأَحَدِيَّة، عَبْدِكَ مِنْ حَيْثُ أَنْتَ كَمَا هُوَ عَبْدِكَ مِنْ حَيْثُ

كَافَّةِ أَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ، مُسْتَوىً لِتَجَيِّ عَظَمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَحِكَمِكِ فِي جَمِيعِ مَخْلُوقَاتِكَ، مَنْ كَحَلْتَ بِنُورِ قُدْسِكَ مُقْلَتَهُ فَرَأَى ذَاتَكَ الْعَلْيَا جِهَاراً، وَسَتَرتَ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فِي بَاطِنِهِ لَكَ أَسْرَاراً، وَفَلَقْتَ بِكَلِمَةِ خُصُوصِيَّتِهِ المُحَمَّدِيَّةِ بَحَارِ الجَمْعِ، وَمَتَّعْتَ مِنْهُ وَفَلَقْتَ بِكَلِمَةِ خُصُوصِيَّتِهِ المُحَمَّدِيَّةِ بَحَارِ الجَمْعِ، وَمَتَّعْتَ مِنْهُ بِمَعْرِفَتِكَ وَجِمَالِكَ وَخِطَابِكَ القَلْبَ وَالبَصَرَ وَالسَّمْعَ، وَأَخَرتَ عَنْ بِمَعْرِفَتِكَ وَجِمَالِكَ وَخِطَابِكَ القَلْبَ وَالبَصَرَ وَالسَّمْعَ، وَأَخَرتَ عَنْ مِقَامِهِ تَأْخِيراً ذَاتِيّاً كُلَّ أَحَدٍ وَجَعَلْتَهُ بِحُكْمِ أَحَدِيّتِكَ، وَتْرَ العَدَدِ لَوَاءَ عِزَتِكَ الخَافِقِ، لِسَانِ حِكْمَتِكَ النَّاطِقِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَوَارِثِيهِ وَحِزْبِهِ، يَا اللهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ.

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ، فَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ، فَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ، فَأَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ المَغْفِرة، أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ المَغْفِرة، آمِينَ .

١ قال الحافظ ابن حجر في الدر المنظوم في فضل محمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، (اللهم لك الحمد .. إلخ)،
 واختاره المازري أن هذا هو الأفضل والأبلغ .





اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى قُطْبِ دَائِرَةِ الرِّسَالَةِ، وَغَوْثِ حَيْطَةِ النُّبُوَّةِ وَالْجَلَالَةِ، وَغَيْثِ دَوَائِرِ الْمَلَكِيَّةِ وَالْعَدَالَةِ، وَمَدَدِ حِيطَانِ النُّبُوَّةِ وَالْفَضَالَةِ، وَفَيْضِ مَجَالِي القُربِ وَالدَّلَالَةِ، أَفْضَلِ مَنْ قَامَ لَكَ الولاَيَةِ وَالفَضَالَةِ، وَأَعْظَمِ مَنْ وَفَى بِحُقُوقِ الكَمَالَةِ، وَأَجَلِّ مَنْ تَحَلَّى بِالجَمَالَةِ، وَأَشْرَفِ مَنْ سَعَى بِأَحْسَنِ مَقَالَةٍ، وَأَكْمَلِ مَنْ لِلكَمَالِ نَالَهُ، مُحَمَّدِكَ وَأَشْرَفِ مَنْ سَعَى بِأَحْسَنِ مَقَالَةٍ، وَأَكْمَلِ مَنْ لِلكَمَالِ نَالَهُ، مُحَمَّدِكَ المَصَفَّى مِنْ خَيْرِ سُلَالَةٍ، اللَّهُمَّ إِنَّا المَلالَةِ، وَأَنْ تُبْعِدَنَا مِنْ أَحْوَالِ المَلالَةِ،

١ هذه الصيغ الثلاث، تلقاها المؤلِّف رضي الله عنه، من الروح المحمدية ليلة السبت، بعد ختم الكتاب في المسجد النبوي، وقعت عند الشباك، وأمر بإدخالها، وبُشر أن يقع بها كما الشهود. كلام المؤلِّف

وَأَنْ تَسْقِينَا مِنْ صَافِي شَرَابَهُ وَزُلَالَهُ، وَأَنْ تَتْبِعَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ صَحْبَهُ وَآلَهُ، يَا كَبِيرُ يَا مُعِينُ، وَأَنْ تُحَقِّقْنَا بِالوَكَالَةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا تَعَلَّقَ بِشُبَّاكِهِ مُحِبُّ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا وَقَفَ بِمُوَاجَهَتِهِ صَبُّ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا قَعَدَ فِي رَوْضَتِهِ مُخْلِصٌ تَقِيُّ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا دَخَلَ حُجْرَتِهِ نَقِيٌّ . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا صَلَّى فِي مِحْرَابِهِ مُقْتَدِي . اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا طَلَعَ عَلَى مِنْبَرِهِ مُتَبِرِّكٍ لِيَرْتَقِى. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا تَضَرَّعَ فِي مُتَهَجَّدِهِ زَائِرٌ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا تَأَدَّبَ عِنْدَ الكُوْكَبِ الدُّريِّ دَاخِلٌ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا قَبَّلَ الكَوْكَبِ وَاصِلُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا اسْتُجِيبَ فِي هَذِهِ الأَمَاكِن لِدَاعٍ مُشْتَاقٍ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّم وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا نَالَ فِي هَذِهِ المَوَاطِن مَقْصُودَهُ مِصْدَاقٌ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِكْ وَشَرِّفْ وَكَرِّمْ وَعَظِّمْ وَتَحَنَّنْ وَتَفَضَّلْ وَتَرَحَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، أَعْظَمِ مَنْ قَامَ بِدِينِكَ، وَأَشْرِفِ مَنْ دَعَا لِشَرْعِكَ، أَمِينِكَ سَيِّدِ مَنْ وَلَدهُ آدَمٌ وَحَوَّاءٌ، الرَّسُولِ الَّذِي أَخْبَرْتَ عَنْهُ، أَنَّهُ لَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوى، وَأَعْلَمْتَ أَنَّ مَنْ أَحَبَّهُ جَلَا لَهُ الجَوى، وَنَالَ الرِّوَى، اللَّهُمَّ اجْلِنَا بِهِ، وَارْوِنَا مِنْ شُرْبِهِ، وَاجْعَلْنَا مِنْ حِرْبِهِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

اَللَّهُمَّ أَنْتِ رَبِّي، لَا اِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَني وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعَدِكَ، مَا اسْتطعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِر الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ فِي بَلَائِكَ وَصَنِيعِكَ إِلَى خَلْقِكَ، وَلَكَ الحَمْدُ فِي بَلَائِكَ وَصَنِيعِكَ إِلَى أَهْل بُيُوتِنَا، وَلَكَ الْحَمْدُ فِي بَلَائِكَ وَصَنِيعِكَ إِلَى أَنْفُسِنَا خَاصَّةً، وَلَكَ الْحَمْدُ بِمَا هَدَيْتَنَا، وَلَكَ الْحَمْدُ بِمَا أَكْرَمْتَنَا، وَلَكَ الْحَمْدُ بِمَا سَتَرْتَنَا، وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ، وَلَكَ الحَمْدُ بِالأَهْلِ وَالمَالِ، وَلَكَ الْحَمْدُ بِالمُعَافَاةِ، وَلَكَ الْحَمْدُ بِمَا مَنَنْتَ عَلَيْنَا بِهَذَا النَّبِيِّ الكَرِيمِ، وَجَعَلْتَنَا مِنْ خَاصَّتِهِ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى، وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ، يَا أَهْلَ التَّقْوَى وَأَهْلَ المَغْفَرَة (ثَلَاثاً) . اَللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ بِمَا شَهِدْتَ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ، وَشَهِدَتْ بِهِ مَلَائِكَتُكَ وَأُولُو العِلْمِ، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ بِمَا شَهِدْتُ بِهِ، فَاكْتُبْ شَهَادَتِي وَأَنْبِيَاوُكَ وَأُولُو العِلْمِ، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ بِمَا شَهِدْتُ بِهِ، فَاكْتُبْ شَهَادَتِي مَكَانَ شَهَادَتِهِ، أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ أُوصِلْ ثَوَابَ صِلَاتِي، لِلنَّبِيِّ الحَبِيبِ الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ أُوصِلْ ثَوَابَ صِلَاتِي، لِلنَّبِيِّ الحَبِيبِ الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ (ثَلَاثاً). اَللَّهُمَّ أُوصِلْ ثَوَابَ صِلَاتِي، لِلنَّبِيِّ الْحَبِيبِ الْأَوَّابِ، عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَآلِهِ وَالأَصْحَابِ.

سُبْحانَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، عَمِلْتُ سُوءَاً، وَظَلَمَتُ نَفْسِي، فَاغْفِر لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ (ثَلَاثًا).

قدانتهت هذه الصّلاة يوم الجمعة، من شهر صفى الّذى هومن شهور سنة ١٢٣٢هـ فى الروضة الشريفة بين يدى المُصطفى صلّى الله عليه وسلّم، والحددُ بله وتمّ والشكر بله أولاً وآخراً، آمين.



اللّهم إنه ألك مجامع الخيس وكفاية الشر، وبرحة الصلاة على وبرحة الصلاة على النبر الحريم، وبحرمة الصّلاة عليه والتعظيم، اجعل اللّهم شُمُوحه في عالم الظمور والبلمون، في جميع حركاتي وسكناتي، لصاهراً وبالصناً، يقطة ومناماً، هي جزائير المخزون وعلمني من سرك المكنون، يا من أمره بين الكاف والنون اللّهم اغفرلي ما قعمت من الرّلات، وما أعمله من السيئات، ولحفظني بترك المعاصر محة الحياة، ولكفني شرنفسي، وأعدائير في جميع اللحكات.

آميسن

# التوسل بائسماء النبي صلّى الله عليه وسلم وسلم يقرأ صبح يوم الجمعة فقط

#### بِسْ مِ اللَّهُ الرِّحْدَ الرِّحْدَ الرِّحْدَ الرِّحْدَ الرِّحْدَ الرِّحْدَ الرِّحْدَ الرَّحْدَ الرّ

لَكَ الْحَمْدُ مَا لَاحَتْ بَوَارِقُ حَضْرَةِ كَذَا الشُكْرُ يَا مَوْلَايَ شُكْرُ الأَحِبَّةِ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ يَا عَالِمَ النَّجْوَى تُصَلِّ عَلَى المُخْتَارِ وَاتْبِعْ تَحِيَّتِي وَتَقْبَلْ دُعَائِي يَا مُجِيبُ لِدَعْوَتِي عَلَيْهِ وَآلٍ وَالصِّحَابِ وَحِزْبِهِ (وَبَعْدُ) فَإِنَّ العَبْدَ مُحَمَّدَ عُثْمَانْ يُبْدِي تَوَسُّلاً يَكْشِفَنَّ لِكُرْبَةِ وَيَأْخُذْ بِيَدِ الطَّالِبِينَ لَهُ مِنَ الأَنَامِ وَهَذَا الْخَتْمُ يَرْجُو لِخَتْمَةِ تُبَلِّغُنِي المَقْصُودَ تُعْلِى لِرُتْبَتى وَذَا المِيْرِغَنِي المَكِيِّ يَقُولُ أَيَا عَلِي نُقِيمُ تَوَسُّلْنَا بِخَيْرِ وَسِيلَةِ وَهَا نَحْنُ بِأُسْمِاءِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَنَنْظُمُ أَسْمَاهُ كَدُرٍّ مُنَظِّمٍ وَإِنَّهَا يَا حِبِّي طَرِيقَةَ حَضْرَتِي فَيَا رَبُّ يَا رَحْمَنُ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى وَبِأَسْمَاءِ طَهَ المُصْطَفَى سِرِّ رَحْمَةِ وَحَامِدِ مَوْلَاهُ بِأَكْمَلِ وَصْفَةِ مُحَمَّدِ أُوْصَافٍ وَأُحْمَدِ أَفْعَالٍ أُحِيدٌ بِمَظْهَرِهِ وَحِيدٌ بِأَزْمَةِ وَمَحْمُودِ سِيرَتِهِ لَقَدْ أَوْضَحَ الجِلَا

وَعَاقِبُ بِالْأَنْوَارِ لِأَهْلِ المَودَّةِ وَمَاحٍ لِظُلْمَاتٍ وَحَاشِرْ لِرَحْمةٍ وَيَس ذَيَّاكَ السَّنَاءُ بِسَطْعَةِ بِطَهُ الَّذِي طَهَّرتَهُ مِنْ إِسَاءَةٍ بِطَاهِرِ مِنْ كَوْنٍ مُطَهِّرِ كُلِّ رَجْسٍ بِطَيِّبِ أَنْفَاسٍ بِسَيِّدِ النُّبُوَةِ نَبِيُّ مُنَبًّا وَهُو رَسُولٌ لِرَحْمَةِ رَسُولٌ إِلَى الكَوْنَيْنِ جَمْعَاً وَإِنَّـهُ بِقَيِّمِ أَهْلِ الْحَقِّ يَا حَقُّ نَسْأَلُكَ وَجَامِعِهِمْ فِي حَضْرَةِ القُدْسِ مُثْبِتِ مُقَفِّى بِإِمْدَادٍ وَسِرِّ الخِزَانَةِ وَمُقْتَ فِ أَنْبَاءٍ تَقَدَّمُ قَبْلَهُ كَذَاكَ رَسُولُ الرَّاحَةِ المُسْتَدِيمَةِ رَسُولُ المَلَاحِمِ مُخْبِرٌ عَنْ جَمِيعِهَا أَحْبَابٍ بِمُدَّثِرِ بِالنُّورْ فِي كُلِّ وَقْعَةِ بِكَامِلِ حُسْنِ مَنْ هُوَ إِكْلِيلُ وَأُنَّهُ عَبْدُ اللهِ سِرُّ العُبُودَةِ بِمُزَّمِلِ بِالسِرِّ من عُظْمِ وَارِدٍ وَإِنَّ صَلَّى اللهِ صَلْوَ الْخَلِيقَةِ كَفَانَا حَبِيبُ اللهِ فِي كُلِّ مَـوْطِنِ نَلُوذُ وَإِنَّ كَلِيمَ رَبِّي كِفَايَتِي بِحَــقّ نَــجِيّ الله فِي كُلِّ مُهِمّـةٍ وَيَا خَاتِماً لِلأَنْبِيَاءِ وَمُرْسَلُ وَيَا مُحْي دِينِ اللهِ أَحَيِّ لِمُضْغَتِي وَيَا ذَاكِراً لِلحَقِّ بِالْحَقِّ دَوْمَةِ وَيَا مُنْجِي مِنْ كُلِّ المَصَائِبِ نَجِّنِي بِذِكْرٍ يُقِيمُ القَلْبَ وَاتْبَعْ لِجُمْلَتِي مُ ذَكِّرَ كُلِّ النَّاسِ ذَكِّرْ حَقِيقَتِي أَلَا يَا نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ارْحَمْ لِحَالَتِي بَنَاصِرِ دِينِ اللهِ مَنْصُورٍ دَائِماً

حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ مُؤْمِنِينَ بِحِفْظَةِ وَشَاهِدُ مَوْلَاهُ شَهِيدُ الْحَضِيرَةِ مُبَشِّرُ كُلِّ المُسْلِمِينَ جِجَنَّةِ إِلَى سُبُلِ الخَيْرَاتِ خَيْرُ هِدَايَةِ لِيَجْتَنِبُوا فِعْلَ الْخَبَائِثِ يَا فَيِي وَمِصْبَاحَ أَهْلِ اللهِ هُدَى كُلِّ أُمَّةِ وَمَدْعُو شُهُودِ البَرِّ مُجِيبٌ لِدَعْوَةِ عَفْوٌ عَنْ الجَانِي فَأَعْفُ جِنَايَتِي قَوِيٌّ لَدَى الأَحْوَالِ أُمِينُ الطّريقَةِ مُكْرَمُ فِي كُلِّ الدَّوَاوِينِ عُمْدَةِ مُبِينٌ لِكُلِّ المُشْكِلَاتِ بِنَصْرَةٍ وَصُولٌ وَإِنْ كُنَّا قَلِيلِينَ رُتْبَةِ صَحِيحٌ نَرَى ذُو حُرْمَةٍ ذُو مَكَانَةِ وَذُو فَضْلِ لَا يُنْكِرْهُ أَهْلُ السَّعَادَةِ وَحَالُكَ قَدَمُ الصِّدْقِ فِي أَيُّ وُجْهَةٍ

أَلَا يَا نَبِيَّ التَّوْبَةِ امْدُدْ بِتَوْبَةٍ بِمَعْلُومِ بِالْخَيْرَاتِ شَهِيرٍ لَهُ البَرَكَاتِ وَمَشْهُودُ فِي الإِيجَادِ بَشِيرٌ بِذَاتِهِ وَمَهِّدِي إِلَى طُرِقِ السَّعَادَةِ مُهْتَدِي نَـــذِيرٌ لِـــكُلِّ العَــالَمِينَ وَمُنْـــذِرُ بِنُورِ نِرْ قَلْبِي سِرَاجَ العَوَالِمِ مُنِيرٌ لِكَوْنَيْنِ وَدَاعٍ لِعِلْمَيْنِ مُجَابُ الدُّعَاء يَا ذَا حَفِيٌّ عَلَيْكُمُ وَلِيُّ إِلْهِي حَقُّ جَمِيعُ فِعَالِهِ بِمَأْمُونِ فِي غَيْبٍ كَرِيمٌ بِمَا أَذِنْ مَكِينُ بِتَقْواهُ مَتِينُ بِإِقَواهُ مُؤَمِّلُ فِي كُلِّ المَقَاصِدِ عِنْدَنَا وَإِنَّكَ يَاءمَوْلاَيَ ذُو قُوَّةٍ كَمَا وَذُو عِــزّةٍ بِـاللهِ ذُو رِفْعَــةٍ بِــهِ مُطَاعٌ بِمَلْكُوتٍ مُطِيعٍ لِلَاهُوتٍ

العَظِيمِ وَغَوْثُ فِي جَمِيعِ الشَّكِيَّةِ غِيَاتُ اغِثْنَا عِنْدَ كُلِّ مُلِمَّةِ بِكُلِّ المَنَافِعِ أَنْتَ خَيْرُ هَدِيَّةِ فَأَنْتَ صِرَاطُ اللهِ مَجْلِلَى العَلِيَّةِ وَيَكْفِي اسْتِقَامَتْكَ الَّتِي هِيَ مُنْيَتِي عَلَى مَعْشَرِ الكُفَّارِ حِزْبٌ لَهُ اثْبِتِ وَبِالثَّاقِبِ الأَكْوَانِ أَعْلِ مَكَانَةِ مِنْ الخَلْقِ طُرًّا وَاجْتَبَاهُ لِرِفْعَةِ لِيُظْهِرَ شَأْنَهُ وَهُوَ مُخْتَارُ خِيرَةِ وَمَنْ جَاءَ بَعْدُ جَابِرُ كُلَّ كَسْرَة وَذَلِكَ نُصْحُ العَبْدِ فِي حَيِّ خِدْمَةِ بِطُهْرَتِ مِ وَالطِّيِّ بِطِيْبَ قِ مُشَفَّعٌ فِينَا ذَا شَفِيعٌ لِأُمَّةِ مُهَيْمِنُ مَوْلَانَا وَصَادَقُ كُلْمَةِ بِذَاتِهِ سِيِّدْ مُرْسَلُ الْحَقِّ خَيْرَتِي

وَرَحْمَةُ كُلِّ الْخَلْقِ بُشْرَى لَهُمْ مِنْ بِغَيْثٍ اغِثْ أَرْضَ الجُسُومِ جَمِيعَهَا فَيَا نِعْمَةَ اللهِ الَّهِ الَّهِ نَفَعُهَا فَكُنْ عُرْوَةً وُثْقَى لِمَنْ جَاءَ مُعْتَصِمْ صِرَاطٌ لِكُلِّ السَّائِرِينَ لِتُعِلهِمْ وَذِكْ رُ إِلَهِ لِلمَحَبَّةِ سَيْفُهُ فَيَا رَبِّ بِالنَّجْمِ الَّذِي يُقْتَدَى بِهِ فَذَا المُصْطَفَى قَدْ اصْطَفَاهُ إِلَهُنَا مُنقَى مِنْ الأَكْوَانِ مَعَ ذَاكَ أُمِّيُّ أَخِيرٌ لِيَجْمَعَ مَنْ تَقَدَّمَ قَبْلَهُ وَجَبَّارُ كَيْ يُعْلِي لِدِينِ إِلَهِهِ أَبُو القَاسِمْ بِالعَدْلِ حِبِّي أَبُو الطَّاهِرْ كَذَاكَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ابْنُ مُبَجَّلِ وَصَالِحُ أَعْمَالٍ وَمُصْلِحُ أَحْوَالٍ مُصَدَّقُ فِي جَمْعِ الأُمُورِ كَذَاكَ صِدْقُ

وَقَائِدُ كُلَّ غُرَّ مُحَجَّلُ مُنْعَتِي وَبَــرُ بِمَــوْلَاهُ مَــبَرُ بِرَأْفَــةِ وَنَاصِحُ لِلحَقِّ الوَكِيلُ بِنُصِرَةِ كَفِيلٌ لَهَا مَا يَسْتَطِيعُ بِخِيرَةِ مُقِيمٌ لِسُنَّةِ أَهْلِ كُلِّ حَضِيرَةِ وَهُوَ رُوحُ قُدْسٍ نَرِّهْنَ ذَا القُبَيْضَةِ وَرُوحٌ لِقِسْطٍ حَيْثُ يُظْهِرُ قِسْمَةِ وَهَبْ لُهُ إِلَّهُ بَالِغٌ رَأْسَ ذِرْوَةِ وَوَاصِلُ مُنْقَطِعٍ وَمَوْصُولُ حَضْرَةِ وَهادٍ لِأُسْرَارِ وَمُهددٍ بِنَصْرَدةِ كَذَا فَاضِلُ عَنْ كُلِّ مَنْ نَالَ سَطْوَةِ وَمِفْتَاحُ أَبْوَابِ العَلَاءِ وَرَحْمَةِ وَعَلَمُ عَلَى الإِيمَانِ مَنْ حَيِّ يُمْنَةِ دَلِيلٌ لِخَيْرَاتٍ مُصَحِّحُ حَسَنَةٍ صُفُوحٌ عَنِ الزَّلَّاتِ حِبِّي لِأَوْبَةِ

إِمَامٌ لِجَمْعِ المُتَّقِينَ لِقُرْبِهِ خَلِيلٌ لِرَحْمَنِ بِأُسْرَارِ رَحْمَةٍ وَجِيهُ لَدَى الأَعْلَى نَصِيحٌ بِفَضْلِهِ وَهُو المُتَوكِّلُ لِلعَوالِمِ جَمِيعِها شَفِيقٌ عَلَيْهِمْ بِالمِدِادِ الَّذِي تَرَى مُقَدَّسُ مِنْ حَيْثُ الظُّهُورِ بِمَوْلَانَا كَذَا هُوَ رُوحُ الْحَقِّ تُنْبِيكَ قَبْضَةُ وَكَافٍ لِمَنْ وَالَّاهُ مُكْتَفٍ بِالَّذِي مُبَلِّغُ عِلْمَانِ وَشَافٍ لِوَلْهَانِ وَسَابِقُ بِالأَنْوَارِ سَائِقُ لِلْعُلَا مُقَدَّمُ تَكْرِيمٍ عَزِيزٌ بِوَصْلِهِ مُفَضَّلُ بِالتَّحْقِيقِ فَاتِحُ أَقْفَالٍ وَمِفْتَاحُ جَنَاتٍ بِذِكْرِ عُلَائِهِ كَذَاكَ عَلَى الإِيقَانِ مِنْ قُوِّ مَالِهِ مُقِيلٌ لِعَـ ثَرَاتٍ بِحُسْنِ تَخَلُّقِ

وَهُوَ صَاحَب القَدَمِ الَّذِي قَامَ لَيْكَةِ وَ مَخْصُوصُ بِالْمَجْدِ الْجَلِيلِ وَهِمَّةِ بِصَاحِبِ سِرِّ البَيْتِ تِلْكَ الوَسِيلَةِ بِــهِ وَفَضِــيلَتُهُ عَلَى كُلِّ فَضِــيلَةِ وَمَــنْ لَهُ أَعْلَى كُلِّ خِــلِي حِجَــةِ خِلَافَتُهُ تُنْبِيكَ ثُمَّ الرِّدَاءَ يَا فَيِي رَفِيعَةُ قَدْرِ ثُمَّ ذَا التَّاجِ مُثْبَتِ لِتَقْرِيبٍ أَحْبَابٍ وَمِعْرَاجٍ شُفْعَةِ وَفَوْقَ البُرَاقِ يَسِيرُ عِنْدَ العَلِيَةِ وَشَاهِدُهَا تِلْكَ العَلَامَةُ يَا فَتِي وَيَصْفِيكَ ذَيَّاكَ البَيّانُ بِسُنَّةِ مُطَهَّر ذَيَّاكَ الجَنَانِ بِرَغْبَةِ كَذَاكَ رَحِيمٌ بِالْخُصُوصِ الأَحِبَةِ بِأَنَّهُ سَيِّدٌ أَعْنِي لِكُوْنَيْنِ أَنْصِتِ وَهُوَ عَيَّنُ عِزِّ الْخُلْقِ فَافْهَمْ لِعَزَّةِ

وَهُوَ صَاحِبْ مَقَامِ حَمْدٍ شَفَاعَةٍ وَ مَخْصُوصُ بِالعِزِّ الَّذِي هُـوَ دَأْبُـهُ وَمَخْصُوصُ بِالشَّرَفِ الَّذِي نَافَ لِلْعُلَا وَصَاحِبُ سَيْفٍ قَامَ لِلدِّينِ نَاصَرَاً بِمَنْ بِالإِزَارِ قَدْ تَحَلَّى تَخَلُّقًا بِظَاهِرَ مَا فِيهِ وَصَاحَبِ سُلْطَانِ لَهُ فِي الجِنَانِ أَعْلَى الدُّرَيْجَاتِ إِنَّهَا وَبِالمَغْفرِ المَعْقُودِ لِوَاقُهُ بِيَدِهِ القَضِيبُ يُوقِ مِنْ كُلِّ آفَةٍ لَهُ الْخَاتِمُ المَعْلُومُ مِنْ كَنْزِ خَتْمَةٍ وَنَاهِيكَ بِالبُرْهَانِ اقْطَعُ حُجَّةِ فَصِيحُ اللَّسَانِ نُطْقُهُ فِي خِطَابِهِ بِمَـنْ هُـوَ رَءُوفٌ بِالْخَلَائِقِ كُلُّهَـا وَهُوَ أُذْنُ خَيْرِ صِحَّةَ إِسْلَامِهِ نَـرَى بِعَيْنِ النَّعِيمِ لِكُلِّ عَبْدٍ مُقَرَّبٍ

خَطِيبٌ لَهُمْ فِي كُلِّ أَنِيب أَزْمَةِ وَهُوَ سَعْدُ حَضْرَاتٍ وَسَعْدُ خَلَائِقِ لِإِظْهَارِهِ ذَا كَاشِفُ الكَربِ طُلْبَةِ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْلَمَ لِعَلَمِ الهُدَى فَهُ وَ وُلَيْدَكَ هَذَا الْخَتْمُ أَعْظِمْ لِرُقْيَةِ بِرَافِعِ رُتَبِ الوَاصِلِينَ أَيا عَلِيُ أَنِلْهُ بِعِلِّ لِلَائِمَةِ العَرَبِي بِصَاحِبِ تَفْرِيجٍ تُفَرِّجُ كُرْبَتِي لِمَوْلَاكُمُ وبِأَسْمَاءِ ظَهَ لِأَزْمَةِ وَقَدْ قُلْتُ مُتَوسِّلْ جِحَضْرَةِ ذَاتِكُمْ وَقَدْ مَلَّ صَبْرِي وَانْقَضَتْ مِنِّي حِيلَتِي فَهَيَّا أَلَا قَدْ ضَاقَ خَنْقِي أَحِبَّتِي وَأُخْرَاهُ مَعْ تَفْرِيجِ كُلِّ مُلِمَّةِ فَقُومُ وا وَاشْفُوا لِلسَّقِيمِ بِدُنْيَاهُ أَلَمْ يَكْفِ مَا قَدْ جَاءَ مِنْ كَثْرَةِ تَنْكِنيدٍ وَتَشْتِيتِ جَمْعٍ مَعَ فِرَاقِ الأَحِبَةِ وَتَـــرْكٍ لِأُوْلَادٍ كَـــذَاكَ وَأَزْوَاجٍ وَإِخْ وَانِ صِدْقٍ ثُمَّ حَيِّ القَرَابَةِ بِأَرْضٍ بِهَا تَزْهُ و حَقَائِقُ صَوْلَتِي فَهَيَّا فَجُودُوا لِي جِمْعٍ مُؤَبِّدٍ ظُهُ وراً بُطُوناً فِي أَعَلَّ حُوَيْلَةِ وَأَبْ قَى بِهَا أَعْلَى إِمَامَاً مُقَدَّمَاً وَهَا أَنْ قَدْ أَهْدَيْتُ نَحْوَكُم أَسَمَاكُمْ وَهِيَ تُسَمَّى بِالنُّورِ الأُعَيْظِمِ سَادَتِي جِمْعِ الَّذِي أَهْوَاهُ يَا خَيْرِ قَادَةِ بِنَظْمٍ لِأَسْمَاءِ المُكَرَّمِ فَانْجِزُوا مِنْ الْحَقِّ صَلَوَاتُ وَتَسْلِيمٌ تَحِيَّتِي أَجَابُوا بِتَرْحِيبِ عَلَيْهِمْ أَيَا بُنَيْ لَكَ الْحَمْدُ مَا لَاحَتْ بَوَارِقُ حَضْرَةِ وَآهِمْ وَالصَّحْبِ جَمْعًا مَتَى أُنْشِدَت

## فهرس الكتاب

| صفحة  | الموضوع                                             |
|-------|-----------------------------------------------------|
| ۲     | آية قرآنية                                          |
| ٣     | بُشرى منامية للمُؤلِّف                              |
| ٤     | خُطبة الكتاب                                        |
| ٩     | صور للمسجد النبوي والمواجهة الشريفة والروضة الشريفة |
| ١.    | دعاء افتتاح فتح الرسول                              |
| 11    | الباب الأول حزب يوم السبت                           |
| ٣1    | الباب الثاني حزب يوم الأحد                          |
| ٥٠    | الباب الثالث حزب يوم الأثنين                        |
| ٦٨    | الباب الرابع حزب يوم الثلاثاء                       |
| ۸٩    | الباب الخامس حزب يوم الأربعاء                       |
| ١.٧   | الباب السادس حزب يوم الخميس                         |
| 178   | الباب السابع حزب يوم الجمعة                         |
| 1 £ £ | دعاء ختام فتح الرسول                                |
| 120   | التوسل بأسهاء النبيِّ عَلَيْهِ                      |
| 107   | قهرس الكتابفهرس الكتاب                              |
|       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,               |